



حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٨ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



## دارابنالجوزي پنشئز وَتَوْرِبُع

المملكة العربية المعوفية، الدغام - شارع الملك فهد - ت: ١٩٨٧ - ٨٤٦٧٥٨ - ٨٤٦٧٥٩٢ - ١٩٥٧٥٨، ص ب: ٢٩٨٧ -

الرمز البريدي: ٤٦١ ٢٦ - قاكس: ٨٤١٢١٠٠ - الرياض - ت: ٤٧٦٦٣٣٩ - الإحساء - ت: ٨٨٣١٢٢ -

مِنة - ت: ۱۹۲۲ مانت: ۱۹۲۱ مانت - تغیر - ت: ۱۹۱۹۳۸ - فاکس: ۱۹۹۲۹۸ - بیروت - مانت: ۱۹۲۱۸/۳۰ -

فاكس: ١٠٦٤١٨٠١ - القاهرة -ج م ع - محمول: ١٠٦٨٢٣٧٨٣ - تلفاكس: ١٠٤٣٤٤٩٠ والم

البريد الإلكتروني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

# برانيدالرحمز الرحم

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلاة دائمة على محمد خير الورى.

وبعد: فإن كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» الذي صنفه الإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي (ت٧٠٨ه) من نوادر ما ألّف في الكشف عن أسرار النظم والمناسبة بين سور القرآن الكريم، ومن أقدمها وأبسطها، اعتمده وعوّل عليه أكثر من ألَّفَ في هذا الفنّ قديماً وحديثاً.

وحين تيسَّر لي \_ بعون الله \_ تحقيقه تولَّت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إخراجه في طبعته الأولى سنة ١٤٠٨هـ بمبادرة مشكورة ولفتة كريمة من مديرها يومئذ معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بارك الله في عمره وأجزل له الأجر والثواب.

ولمّا كانت هذه الطبعة طبعة داخلية وفي عدد محدود من النسخ لم يتم للكتاب الرّواج المطلوب، ولم يصل إلى أيدي أهل العلم والمهتمين بهذا الجانب من الباحثين والطلّاب، وبقى الطلب عليه متزايداً.

وسعياً إلى تلبية هذه الرّغبات وتمكين أهل العلم من الإفادة من هذا الكتاب المهم في بابه، صحّ العزم \_ بعون الله وتوفيقه \_ على إخراجه في طبعة ثانية تتدارك فيها الأخطاء اللغوية والمطبعية والأنقاص المتصلة بالشكل والإخراج والتنظيم التي ظهرت في الطبعة الأولى.

والله أسأل أن يجزل لمؤلفه حسن الثواب، وأن يكتب لكل من

أسهم في طبعه وإخراجه ووضعه بين أيدي الناس حسن العاقبة وحسن المآب.

إنه وليّ ذلك والقادر عليه. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيّنا محمد.

المحقق د. سعيد بن جمعة الفلاح ١٤٢٧/٤/٥هـ

# تَقَنَّ لَكُنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:

تحرص الجامعة على مد جسور الاتصال مع الجامعات والجمعيات والهيئات والأفراد في كل مكان من أرجاء العالم الإسلامي على اختلاف مواقعهم وتعدد لغاتهم، مشعرة لهم بأن قاعاتها ومقاعد الدراسة بها، والإمكانات الموجودة فيها كافة مسخرة لخدمتهم وتقديم العون الممكن لهم وفي صور شتى، من بينها: المنح الدراسية، وإمدادهم بالمدرسين، وتزويدهم بالكتب النافعة، ونشر إنتاج المبرزين منهم في مختلف فروع العلم وميادين البحث العلمي.

والجامعة تضع الكتاب الإسلامي في مقدمة اهتماماتها تحقيقاً وطباعة ونشراً وتوزيعاً، مستمدة ذلك من رسالتها تجاه المجتمع الإسلامي وواجبها تجاه الدعوة والدعاة والذود عن حياض الإسلام، وإبراز تعاليمه السمحة ومُثُله العالية، وصلاحيته لبسط العدل والأمن والرخاء في المجتمعات العالمية.

ومتى كان الكتاب المحقق يتصل بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، دستور هذه الأمة وطريقها للفلاح والنجاح، فإن الاهتمام به يتضاعف والأولوية في النشر تتأكد، ابتغاء مرضاة الله تعالى وخدمة لطلاب العلم وأهله.

والكتاب الذي بين يدينا «البرهان في تناسب سور القرآن»، للإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي، المتوفى سنة (٧٠٨هـ) والذي يبحث عن موضوع ترتيب السور كما هو الآن في المصحف، كتاب أصيل من نوادر المخطوطات في هذا الفن، ويعد عمدة المصنفات في هذا الباب، بل هو أقدم المؤلفات المعروفة التي أفردت فيه، وكثيراً ما ذكره العلماء وأحالوا إليه ونقلوا واستفادوا منه.

وقد صدّر المؤلف كتابه بمقدمة بيَّن فيها دوافع تأليفه، ومهد له بباب تكلم فيه عن ترتيب السور وخلاف العلماء فيه: هل هو توقيفي أو اجتهادي؟

وقد سار المؤلف في منهجه على ذكر مقصد السورة، أو مقاصدها وموضوعها الأساسي، أو موضوعاتها المختلفة، ثم يلتمس العلاقة بين هذه الموضوعات وموضوعات السور السابقة فتظهر بذلك المناسبة.

ومما يستفاد من هذا الكتاب الجليل ـ عدا غرضه الأساسي، بيان المناسبات يبن السور ـ بيان مقاصد سور القرآن الكريم وأغراضه، إذ لا تتضح المناسبات إلا باتضاح الأغراض والمقاصد، وهي فائدة جليلة ملازمة لفوائد المناسبات.

ومحقق الكتاب الأخ الفاضل الدكتور سعيد الفلاح المدرس بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس، بذل جهداً طيباً في التقديم لهذا الكتاب وتحقيقه، فقد قدم لعمله بمدخل ضمّنه الحديث عن ثلاثة مباحث:

تضمن المبحث الأول ترجمة موجزة للمؤلف تحدث فيها عن حياته ومكانته العلمية.

وتحدث في المبحث الثاني عن ترتيب السور بين التوقيف والنظر، وأورد فيه آراء وأدلة من قال بالتوقيف، ومن انتصر للاجتهاد، ومن فصل.

وخصص المبحث الثالث للحديث عن مناسبة آي القرآن وسوره، أصل فيه هذا العلم وأوضح فوائده، وبيَّن ضوابطه، وآراء العلماء فيه، ومكانة المناسبة والسبب.

ثم بدأ التحقيق لنص الكتاب معتمداً على نسختين من المخطوطات إحداهما من المكتبة الوطنية بتونس، والأخرى من الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط، منتهجاً إثبات النص المختار منهما.

ثم أكمل جهده المشكور بوضع فهارس مختلفة للكتاب تُعين على الاستفادة منه، وحيًّا الله خادم الحرمين الشريفين ومعاونيه من إخوانه وحكومته الرشيدة، الذي ما فتئ يدعم مؤسسات العلم ودُوره، ويعمل بدأب على نشر

علوم القرآن والسنة النبوية ويحيي معالمها، وينهض بالبلاد على هديهما، ويقف بها سدّاً منيعاً وطوداً شامخاً أمام دعاة الفتنة والتفرق والضلال، ويوظف طاقات البلاد لخدمة الإسلام والمسلمين وخيرهم دنيا وأخرى.

نفع الله بهذا الكتاب، وأجزل المثوبة والأجر لكل من أسهم في إخراجه وأعان على نشره وتوزيعه، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين...

مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبد الله بن عبد المحسن التركي





## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيٌّ ﴾ [النمل: ٥٩].

أما بعد: فإن كتاب الله على كان وما يزال منبعاً ثرّاً لفنون وعلوم كثيرة، ومصدراً للطائف وأسرار غزيرة، ومن أَجَلِّ علومه ولطائفه وأسراره في نظمه وأسلوبه، علم المناسبة بين الآي والسور، وهو علم \_ مع جلالة قدره \_ قلّ فيه التصنيف، لدقته وبُعْدِ غَوْره.

وكتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» لابن الزبير الثقفي، الذي وفقني الله لتحقيقه، من نوادر ما ألف في هذا الفن وأقدمها، فكثيراً ما اعتمده وأحال عليه الجِلَّةُ من العلماء(١)، أبرز فيه صاحبه وجه المناسبة بين سور القرآن الكريم، وصدره بمقدمة أوضح فيها الدافع الذي حمله على تأليفه، وبباب في التعريف بترتيب السور(٢).

# المنهج العام للتحقيق:

ـ قدمت للتحقيق بمدخل ضمنته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في ترجمة المؤلف: عرفت في هذه الترجمة باسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، وخصاله، ومذهبه، وشيوخه، ومكانته العلمية، ومؤلفاته، وتلاميذه، ووفاته.

<sup>(</sup>۱) الزركشي في البرهان: ١/٣٥، برهان الدين البقاعي في مواقع من تفسيره: نظم الدرر في تناسب الآي والسور، السيوطي في الإتقان: ١٣٨/٢، صبحي الصالح في مباحث في علوم القرآن: ١٥٦ وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) انظر التعريف بهذا الكتاب ضمن مؤلفات ابن الزبير: ص٣٧.

المبحث الثاني: في ترتيب السور بين التوقيف والنظر، بسطت فيه قضية ترتيب السور في المصحف، وهل ذلك بتوقيف أو بنظر؟ لصلتها المتينة بالمناسبة، وأوردت آراء من قال بالتوقيف، ومن انتصر إلى الاجتهاد، ومن فصّل، وأدلّة كل فريق.

المبحث الثالث: في مناسبة آي القرآن وسوره، أصَّلْتُ فيه هذا العلم، وأوضحت في اختصار فوائده، وضوابطه، وآراء العلماء فيه، ومكانة المناسبة والسبب.

#### \_ أما عن التحقيق فقد اعتمدت فيه نسختين:

النسخة الأولى: موجودة بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية بتونس ضمن مجموع تحت رقم ١٨٦٠٧ من رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب كالله، تقع في ٨٤ صفحة من حجم متوسط، بخط مغربي واضح، وفي حالة حسنة، عناوين السور بها بخط بارز، تعود إلى منتصف القرن التاسع إذ تمّ نسخها يوم الجمعة الثاني عشر لمحرم فاتح ستة وخمسين وثمان مائة (٨٥٦هـ)، قيدها لنفسه محمد بن علي بن محمد بن علي بن قاسم بن الأزرق الحميري. وفيما يلي صورة للصفحة الأولى وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة.

النسخة الثانية: من الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط قسم حرف الكاف (خ ـ ع ـ ك) ١٣١ ضمن مجموع، مجهولة التاريخ لبتر بآخرها، بها آثار رطوبة في بعض أوراقها، وهي من حجم متوسط وبخط مغربي واضح عموماً، وعناوين السور فيها بخط بارز. وفيما يلي صورة للصفحتين الأوليين وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة.



الصفحتان الأوليان من ن١

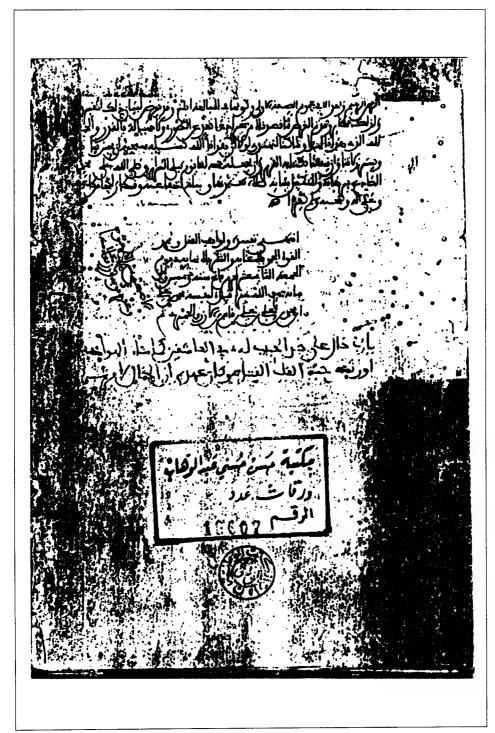

الصفحة الأخيرة من ن١

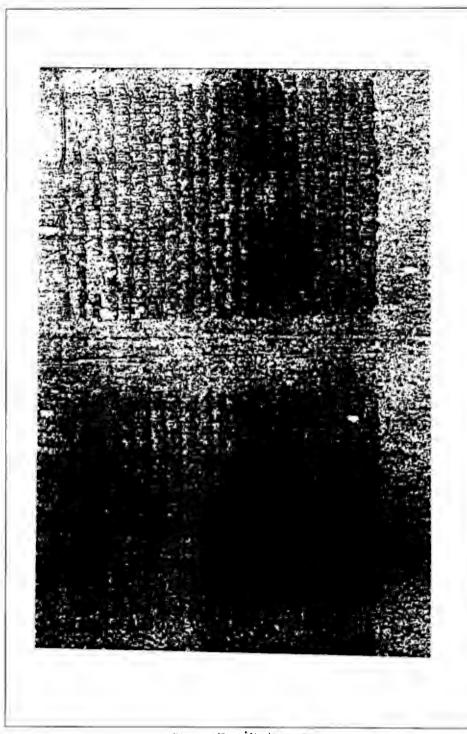

الصفحتان الأخيرتان من ن٢

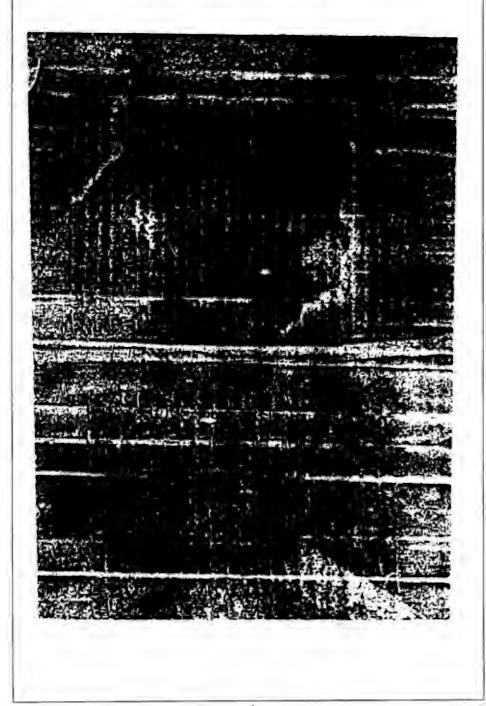

الصفحة الأخيرة من ن٢

#### مفتاح الإشارات والرموز:

ن ١ : رمز لنسخة المكتبة الوطنية بتونس.

ن ٢: رمز لنسخة المغرب.

( ): حصرت بهما ما سقط من إحدى النسختين أو خالفت فيه الأخرى.

♦ ♦: حصرت بها الآيات القرآنية.

/ : خط مائل فصلت به الرقم المشير إلى الجزء والرقم المشير إلى الصفحة.

سقط من كذا: عبارة دالة على أن المحصور بين حاصرتين ساقط من النسخة المشار إليها.

بهامش كذا: عبارة دالة على أن المحصور بحاصرتين كتبه الناسخ بالهامش.

ص: اختصار كلمة صفحة.

ط: اختصار كلمة طبعة.

ج : اختصار كلمة جزء.

والله ولى التوفيق

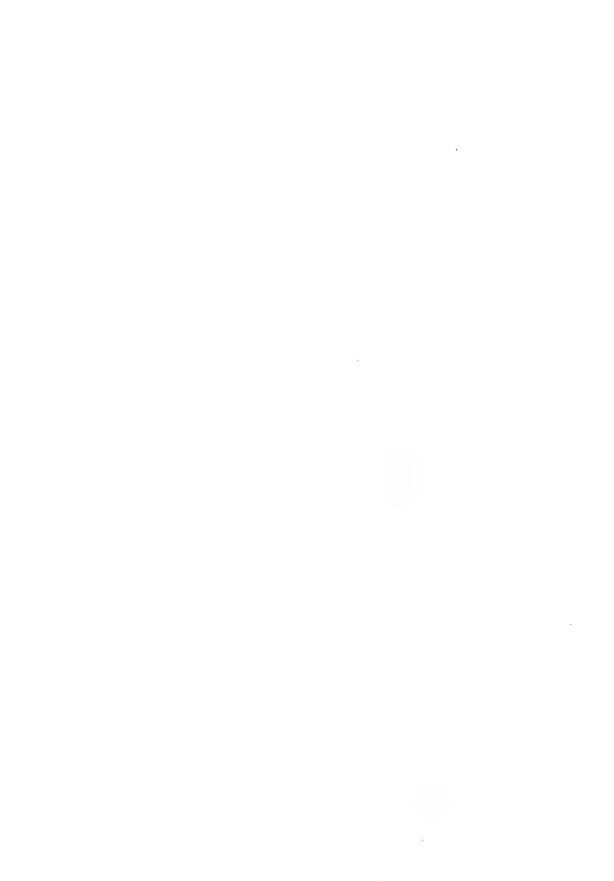

# ترجمة المؤلف<sup>(۱)</sup>

#### اسمه ونسبه:

هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم (۲) بن الزبير (۳) (بن الحسن بن الحسن بن الزبير) (٤) بن عاصم بن مسلم بن كعب (٥) بن مالك بن علقمة بن خباب بن مسلم بن عديّ بن مرة بن عوف بن ثقيف ( $^{(7)}$ )، يكنى بأبي جعفر، وعُرف بنسبته إلى جده الأول الزبير، وغلب عليه ذلك.

وهو العاصمي نسبة إلى جده الثامن، والثقفي من بني ثقيف نسبة إلى جدّه الأخير، والجيّاني نسبة إلى مسقط رأسه «جيّان»، والغرناطي نسبة إلى غرناطة التي استقر بها وصار عَلَماً من أعلامها، وَلِيَ بها قضاء المناكح وإمامة

<sup>(</sup>۱) أخذت ترجمته من البدر الطّالع للشوكاني: ٣٣ ـ ٣٥، تذكرة الحفاظ للنّهبي: \$/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦، النّيل والتكملة لابن عبد الملك: ٣٩ ـ ٤٥، شجرة النور الزكية لمخلوف: ٢١٢، بغية الوعاة للسيوطي: ١/ ٢٩١، الديباج لابن فرحون: ٢٤٥، الدرر الكامنة لابن حجر: ٩٨ ـ ٩١، درة الحجال لابن القاضي: ١/ ١١ ـ ١٢، فهرس الفهارس للكتاني ١/ ٣٤١، الوافي بالوفيات للصفدي: ٣/ ٢٢٢ ـ ٣٢٣، نفح الطيب للمقري: ٣٨، ١٩٥، الإحاطة لابن الخطيب: ١/ ١٨٨ ـ ١٩٣، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ٣٧٦/ ٣٧٠ (انظر في ذلك ثبت المصادر والمراجع في الفهارس بآخر الكتاب).

<sup>(</sup>٢) إلى هذا الحدّ تتفق أغلب كتب التراجم، وفي معجم المؤلفين لكحالة: ابن الزبير بن الحسن، ويبدو أنه خطأ.

<sup>(</sup>٣) سقط من الإحاطة والبدر الطّالع والدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٤) سقط من الإحاطة والبدر الطالع والدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٥) يقول ابن عبد الملك في الذّيل والتكملة ١/٣٩: كذا نقلت نسبه من خطّه.

<sup>(</sup>٦) كذا ورد في الذيل والتكملة وفي الإحاطة.

جامعها الكبير، والأندلسي نسبة إلى وطنه الأندلس<sup>(۱)</sup>، وهو من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس<sup>(۲)</sup>.

#### مولده ونشأته:

ولد ابن الزبير الثقفي في ذي القعدة (۱۳ أواخر (۱۰ سنة سبع وعشرين وقيل: ثمان وعشرين (۱۳ وستمائة للهجرة (۲۲۷ أو ۲۲۸هـ) الموافق لسنة ثلاثين ومائتين وألف للميلاد (۱۲۳۰م) (۲۱ بمدينة جيان (۷۰).

كانت جيان يومها من القواعد الإسلامية الهامة، تقع شمال غرناطة وشرقي قرطبة. وجاء في الإحاطة: أنها كانت منزل قنسرين من العرب الداخلين (٨).

يقول ياقوت في معجمه (٩): جَيَّان بالفتح ثم التشديد وآخره نون، مدينة لها كورة واسعة بالأندلس، تتصل بكورة ألبيرة، مائلة عن ألبيرة إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا، وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلداناً... وكورتها متصلة بكورة تدمير وكور طليطلة (١٠٠).

ولد ابن الزبير في أسرة عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة. جاء في الإحاطة: نسبه بها كيير، وحسبه أصيل، وثروته معروفة... ولأبيه إذ ذاك إثراء وَجِدَة أعانته على طلب العلم وإرفاد من أحوجته الأزمة في الزمان من

<sup>(</sup>١) جاء في معجم المؤلفين: الثقفي العاصمي الجياني أبو جعفر، وفي درة «الحجال: الثقفي العاصمي الغرناطي الأندلسي.

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي: ٨٣/١. (٣) عن الدرر الكامنة: ٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) عن الإحاطة: ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٥) معجم المؤلفين وفهرس الفهارس، والتكملة.

<sup>(</sup>٦) في الأعلام، ومعجم المؤلفين وبروكلمان.

<sup>(</sup>٧) تجمع المصادر على أن ابن الزبير جياني المولد.

<sup>(</sup>٨) الإحاطة: ١٨٨/١. (٩) معجم البلدان لياقوت: ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>١٠) «جيان» اليوم مدينة بإسبانيا ومركز ولاية تسمى باسمها.

جالية العلماء في قرطبة وإشبيلية...<sup>(١)</sup>.

ولد بجيّان وترعرع بها، إلا أن إقامته بها لم تطل، إذ خرج به أبوه منها سنة ثلاث وأربعين وستمائة (٦٤٣هـ) عند تغلّب العدو عليها(٢)، فكان عند مغادرته لها ابن ست عشرة سنة تقريباً. وجاء في بغية الوعاة: هو جيانيّ المولد، غرناطيّ المنشإ(٣). نشأ ابن الزبير إذاً بغرناطة وبها تكوّن واشتهر، وإليها نسب وبها عُرف، فغلب عليه نسب «الغرناطي».

#### من خصاله:

تميز ابن الزبير بجملة من الخصال الحميدة عدّدَتها وحفِظَتها له كتب التراجم:

\_ عُرف بإخلاصه للعلم، فقد كان محبّاً له صبوراً على تحصيله مخلصاً في نشره. جاء في الإحاطة: كان نسيجاً وحده في حسن التعليم، والصبر على التسميع، والملازمة للتدريس<sup>(٤)</sup>.

- وحُفظ له تفانيه في نصرة الحق، وكان لا يخاف فيه لومة لائم، جاء في الإحاطة: إنه كان صليباً في الحق شديداً على أهل البدع<sup>(ه)</sup>. وفي بغية الوعاة: جرت له في ذلك أمور مع الملوك صبر فيها ونطق بالحق بحيث أدى إلى التضييق عليه وحبسه<sup>(۲)</sup>.

وكان من أبرز خصاله الورع وعفة النفس، لم تحمله صِلَاتُه بالملوك والأمراء على طمع أو تزلف، وفي بغية الوعاة: إنه لا ينقل قدمه إلى أحد (٧)، ومن شعره الدال على عفة نفسه قوله:

ما لي وللتَّسْآل لا أُمَّ لي إنْ سَلْتُ مَنْ يَعْزِلُ أو مَن يلي (٨)

<sup>(</sup>١) الإحاطة: ١/ ١٨٨. (٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة: ١/ ٢٩١، وجاء في التكملة لابن عبد الملك ٢٩١/١: جياني نزل غرناطة.

<sup>(</sup>٤) الإحاطة: ١/٨٨١ ـ ١٩٣. (٥) الإحاطة: ١/٨٨١ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) بغية الوعاة: ١/ ٢٩١. (٧) نفس المصدر: ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>A) الإحاطة: ١/٨٨١ ـ ١٩٣٠.

حسبي ذنوبٌ أثقلَتْ كاهلي ما إن أرى إظلامَها ينجلي(١)

كما اتسم إلى جانب كل ما ذكر بلطف المعشر، فكان عذب الفكاهة طيب المجالسة حلو النادرة، وبشدة التقوى، إذ كان كثير الخشوع والخشية، مسترسل العَبْرة، ملازماً للسنة، قال فيه أبو الحسن النور بن سعيد:

طير المدائح في البلاد تغرد فالكرم يُعصر والجواد يُقيد لابن الزبير مكارم أضحت بها إن قيدوه وبالغوا في عصره

#### مذهبه:

ابن الزبير سني العقيدة مالكي المذهب، عدّه ابن فرحون من أعيان المذهب المالكي، وترجم له بترجمة ضافية، رفع فيها من شأنه، قال: إليه انتهت الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الأصلين (٢). وأورده صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية وترجم له وأعلى شأنه (٣).

وله في كتابه «ملاك التأويل» مواقف تنبئ عن عقيدة سنية راسخة، أحصيت أهمها فيما قدمت به لتحقيق هذا الكتاب<sup>(3)</sup>، من ذلك ما جاء في تفسيره للآية الثامنة والعشرين من سورة الأنعام: . . . في استقباح الشرع إياها وإلا فالعقل عندنا لا يُحسّن ولا يُقبّح<sup>(٥)</sup>، ومن ذلك ردّه على الخوارج في قولهم بكفر مرتكب الكبيرة يقول: وقد تعلّقت الخوارج بعموم هذه الآي وأشباهها في تكفير مرتكب الكبيرة، وليس شيء من ذلك نصاً في مطلوبهم وهم محجوجون بغيرها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في بغية الوغاة (١/ ٢٩٢): . . . غمّاءها تنجلي.

<sup>(</sup>٢) الديباج: ٤٢. (٣) شجرة النور الزكية: ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل: ١/ ٦٩ ـ ٧١، تقديم وتحقيق د. سعيد الفلاح. ط١، طبع دار الغرب الإسلامي بيروت، ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٥) ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي: ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر: ٩٩٨/١ ـ ٣٩٩.

وفي البرهان مواقف مشابهة تؤكد عقيدته السنيّة، منها ما جاء في بيان مناسبة سورة الليل: قال: إن قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ رَأَقَىٰ ﴿ . . ﴾ إلى: ﴿لِلمُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ١٠] يلائمه تفسيراً وتذكيراً بما الأمر عليه من كون الخير والشر بإرادته وإلهامه وبحسب السوابق قوله: ﴿فَأَلْمَمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس: ٨]، فهو سبحانه الملهم للإعطاء والاتقاء والتصديق والمقدر للبُخُل والا. . .)(١) والتذكيب. ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، ﴿لاَ يُسْتَلُ

ثم زاد ذلك إيضاحاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۚ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ وَاللَّمْنَا لَلْهُدَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّمْنَا لَلْهُدَىٰ وَاللَّمْنَا وَاللَّمْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّلَّا لَلْمُعْلَالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُو

#### شيوخه:

طلب ابن الزبير علوماً كثيرة وبرز في فنون شتى فكثر بذلك شيوخه، منهم من التقى بهم وسمع منهم، ومنهم من راسلهم أو أجازوه دون أن يلتقي بهم. جاء في الدّيباج المذهب: وشيوخه نحو الأربعمائة  $^{(7)}$ . ولقد شَدَّ الرحال وتنقل في طلب العلم داخل الأندلس وخارجها. جاء في التكملة لابن عبد الملك: عُني بالرواية كثيراً ورحل بسببها إلى سبتة  $^{(3)}$  وإلى كثير من بلاد الأندلس  $^{(6)}$ . ومن أشهر شيوخه:

<sup>(</sup>١) بياض، لعلها: «والاستغناء»، إذ يقول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَعِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكُذَّبَ
إِلَمْ اللَّهُ مَنْ ﴾ [الليل: ٨ ـ ١٠].

<sup>(</sup>٢) البرهان في تناسب سور القرآن: ص٢١١.

<sup>(</sup>٣) الديباج: ص٤٢.

<sup>(</sup>٤) جاء في جذوة الاقتباس، ص٤٦: كان بسبتة سنة ٦٤٥هـ. وسبتة مدينة شمال المغرب الأقصى تحت الحكم الإسباني.

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة: ١/٤٤.

- ابراهیم بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر الطبري أبو إسحاق الشافعي المكي الفقیه إمام المقام الشریف، ولد بمكة سنة ٦٣٦هـ، وتوفي سنة ٧٢٢هـ(١)، وقد ورد في الذيل والتكملة أنه كتب إليه ولم يلقه(٢).
- ٢ إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق المعروف بابن العاصي الخطيب، توفي
   بغرناطة سنة ٧٢٦ه، كان لين الجانب دمث الأخلاق<sup>(٣)</sup>.
- " أبو عبد الله محمد بن عيسى بن هلال الرعيني، من أهل مالقة، توفي سنة ٢٥٦ه (٤). جاء في الذيل والتكملة: إنه كتب إلى ابن الزبير من مالقة ولم يلقه.
- أبو عبد الله بن عطية القيسي، من أهل مالقة، رحل حاجًا وسمع بالمشرق من أبي الفضل جعفر بن علي الحمداني وغيره، كان من أهل الزّهد والفضل، توفى ببجاية سنة ٦٤٦ه(٥).
- أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين المعروف بأبي مطرف بن عميرة، كان عالماً بالفقه والنحو واللغة والطب والحديث، وكان مجيداً في النظم والنثر، تفنن في الغلوم، ونظر في المعقولات وأصول الفقه، ومال إلى الآداب فبرع فيها. ولد سنة ٥٨٢هـ وتوفي سنة ٦٥٨هـ وقد كان له التأثير الكبير على ابن الزبير في علوم الحديث والأصول والفقه.
- ٦ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد المرادي المعروف بالعشاب، توفي سنة ٧٣٦هـ، كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في القراءات وعلوم العربية. كان مقرئاً عالماً بالتفسير والمعاني والبيان، له تفسير صغير وكتاب في المعانى والبيان (٧).
- ٧ أحمد بن محمد القرطبي ضياء الدين، كان محدثاً متسع الرواية مشاراً

<sup>(</sup>١) درة الحجال: ١/١٨٧. (٢) الذيل والتكملة: ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) درة الحجال: ١/١٧٩. (٤) التكملة: ١، ترجمة ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٢، ترجمة ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٦) بغية الوعاة: ٣١٩/١، الذيل والتكملة: ١٥٠/١، شجرة النور الزكية: ١٩٥.

<sup>(</sup>٧) معجم المؤلفين: ٢/ ٦٢.

- إليه بالبراعة والتفنن في علم الحديث، ولد سنة ٢٠٢هـ، كان حياً إلى حدود سنة ستين وستمائة (١).
- أحمد بن محمد بن التجيبي الغرناطي أبو جعفر، يعرف بالورّاد. طبيب فاضل مقرئ، كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في فنون العربية (توفي سنة ١٩٥٨هـ). قال أثير الدين أبو حيان: نقلت من شعره بخط الأستاذ أبي جعفر بن الزبير شيخنا شعراً في فتى انثلم ثغره (٢).
- 9 أحمد بن محمد خديجة أبو جعفر، من أهل قرطبة تصدر الإقراء القرآن وتعليم العربية. توفي سنة ٦٤٣هـ، كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في القراءات والعربية. من كتبه: «تسديد اللسان لذكر أنواع البيان»، و«مختصر التبصرة في القراءات» (٣).
- 1٠ أحمد بن يوسف بن فرتون، مؤرخ ولد بفاس سنة ٥٣٠ه، وتوفي سنة ١٠ه، من آثاره ذيل على صلة ابن بشكوال في تراجم من جاء بعد ابن بشكوال من مشاهير علماء الأندلس، وربما نحا ابن الزبير نحوه في تأليفه صلته على صلة ابن بشكوال(٤).
- ۱۱ ـ الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص ـ أبو علي، يعرف بابن النّاظر، محدث ومفسر ولغوي ومؤرخ، ولد سنة ٦٥٠هـ، وتوفي سنة ٦٩٩هـ(٥).
- ۱۲ ـ سعد بن محمد الحقّار، سمع منه أبو جعفر القراءات سنة ٦٤٥ه، وسمع منه جامع الترمذي فبرز على يديه في فن القراءات وفي علوم الحديث. توفى سنة ٦٤٦ه وكان صالحاً ثقة عدلاً<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة: ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات: ص٨، ترجمة ٣٤٧٥، بغية الوعاة: ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) الديباج: ٤٢، الأعلام: ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلفين: ٢٠٨/٢، بغية الوعاة: ١/ ٢٩١، شجرة النور الزكية: ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٥) الإحاطة: ٢/٣/١ ـ ٤٦٥، تاريخ قضاة الأندلس: ١٢٧، درة الحجال: ١١/١.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ص٢، ترجمة ١٩٩٦، غاية النهاية: ١/٣٠٣، شجرة النور الزكية: ٢١٢.

- ١٣ ـ عبد الرحمٰن بن علي بن الجوزي ـ أبو علي، شاعر، توفي ببغداد سنة  $707 a^{(1)}$ ، يذكر ابن عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مصر ولم لقه (7).
- 1٤ \_ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن رحمون المصمودي أبو القاسم النحوي، كان ذا لسن وفصاحة، ومعرفة جيدة بالنحو. مات سنة 7٤٩هـ. أخذ عنه ابن الزبير علوم اللغة وخاصة النّحو<sup>(٣)</sup>.
- 10 \_ عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي ثم المكي، كان قوي المشاركة في العلوم، ولد سنة ٦١٤هـ وتوفي سنة ٦٨٦هـ أنه كتب إليه من مكة ولم يلقه (٥).
- 11 عبد العظيم بن عبد الله البلوي، من أهل مالقة يكنى بابن الشيخ، كان فقيها جليلاً وأصولياً، من بيت علم ودين، ومن جلة أهل الأندلس في وقته علماً وعملاً، على رسوخ قدم في الورع. كان يقرئ الفقه وأصول الفقه. يقول ابن الزبير: صحبته كالله مدة ثلاثة أعوام وأخذت عنه مسائل من مستضفى أبي حامد مما كان له فيه اختيار أو مفهوم ما، وقرأت عليه أشياء خلال تلك المدة من الأصول وغيرها، وهو من علية من لقيت في فضله وورعه. توفي سنة ٢٦٦ه(٢).
- ۱۷ ـ عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن هبة الله الحرّاني أبو محمد، عالم بالحديث، ومن فقهاء الحنابلة، ولد سنة ۵۸۷ه، وتوفي سنة ۲۷۲ه، جرت بينه وبين ابن الزبير مراسلات ولم يلتقيا(۷).
- ١٨ \_ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي

<sup>(</sup>۱) معجم المؤلفين: ٥/ ٢٠٠. (٢) الذيل والتكملة: ١/ ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) بغية الوعاة: ٢/٣٦.
 (٤) الأعلام: ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة: ١/ ٣٩. (٦) صلة الصلة: ترجمة ٥٠.

<sup>(</sup>٧) الأعلام: ٤/ ١٨٢، معجم المؤلفين: ٦/ ١٢.

أبو محمد المعروف بابن عبد السلام، فقيه ولغوي ومفسر، توفي سنة ٦٦٠هـ، جاء في التكملة لابن عبد الملك أنه راسله من مصر ولم يلقه (١).

۱۹ ـ علي بن أحمد بن محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بالغزال، كان شيخاً سنياً ورعاً فاضلاً زاهداً، قرّاً القرآن وشيئاً من العربية والفقه، على خير وفضل، منافراً لأهل الأهواء، يقول ابن الزبير: استجزته فأجازني كَلَيْكُ. توفي سنة ٦٧٠ه(٢).

١٠ على بن محمد الشاري (ولد سنة ٥٧١هـ وتوفي سنة ٦٤٩هـ) سمع منه ابن الزبير السنن الكبرى للنسائي. قال في صلة الصلة: رحلت إليه فسمعت منه وقرأت كثيراً وتلوت عليه الكتاب العزيز، وأقبلت إليه من حضرة غرناطة مراراً إلى أن أدركته وفاته، وكان شيخاً فاضلاً وراوية ثقة وعدلاً جليلاً، متحرياً ضابطاً متيقظاً، عارفاً بالأسانيد والطرق والرجال، وكان كَلَّهُ سُنياً منافراً لأهل البدع والأهواء معروفاً بذلك. وكنت أتلو عليه الكتاب العزيز ليلاً لاستغراق نهاره في التدريس (٣).

ولقد كان لأبي الحسن التأثير الكبير على ابن الزبير فقد تخرج عليه في القراءات والحديث وتأثر به تأثّراً كبيراً في مقاومة أهل الأهواء والبدع.

11 - عمر بن محمد بن خليل السكوني، أبو الخطاب، مقرئ من فقهاء المالكية، إشبيلي، نزل بتونس وتوفي سنة ٧١٧هـ، ممن تأثر بهم ابن الزبير في الأصول والقراءات، له كتب منها: «التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيز» وكتاب «الأربعين مسألة في أصول الدين على مذهب أهل السنة»(٤).

٢٢ \_ محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي، مدرس الحنابلة، توفي سنة

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين: ٥/ ٢٤٩. (٢) صلة الصلة: ترجمة ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) صلة الصلة: ترجمة ٣٠٠، الوافي بالوفيات: ٢٢٢/٦.

<sup>(</sup>٤) الأعلام: ٥/ ٢٢٤.

- ٦٧٣هـ أول من درس مذهب أحمد بن حنبل بالصالحية، حصلت بينه وبين ابن الزبير مراسلة (١).
- ٢٣ ـ محمد بن أحمد بن محمد بن زكرياء المعافري الأندلسي، أبو عبد الله النحوي المقرئ، ولد سنة ٩١هـ. من الذين تكوَّن على أيديهم ابن الزبير في القراءات، له منظومة في القراءات على مثال منظومة الشاطبي صرح فيها بإسماء القراء (٢).
- ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصي الخطيب المقرئ أبو بكر اللّخمي الإشبيلي، شيخ مالقة رحل إليه أبو جعفر بن الزبير فتلا عليه بالسبع وقال: كان أضبط من قرأت عليه بطرق الكافي (٦)، وأعرفهم لإعهاده إياه وتلقيه له عن جده (٤).
- ٢٥ ـ محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري أبو عبد الله المعروف بالطراز، توفي سنة ٦٤٥هـ. كان شديد العناية بالرواية معروفاً بالضبط والإتقان، موصوفاً بالبيان والبلاغة، حدث وأخذ عنه (٥).
- ٢٦ ـ محمد بن علي الدهان، أبو عبد الله، كان حسن السمت، بارع الخط، طيب الخَلْق والخُلُق، جال في البلاد فأخذ بمكة والشام ومصر عن جماعة كثيرة، وكان عدلاً فاضلاً على خير ودين، مات بقوص سنة ٢٥٣هـ(٢).
- ٢٧ ـ محمد بن علي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد أبو الفتح القشيري المصري المالكي الشافعي وقاضي القضاة، صاحب التصانيف

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات: ٢، ترجمة ٢٦٣، الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ١/٣٩ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة: ١٣/١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الكافي في القراءات للإمام المقرئ أبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي المتوفى سنة ٤٧٦هـ، بإشبيلية بالأندلس (انظر غاية النهاية: ٢/١٥٣).

<sup>(</sup>٤) التكملة: ٢، ترجمة ٢١٣٢، غاية النهاية: ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ترجمة ١٠٣٢، شجرة النور: ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب: ١/٥٥.

- البديعة كالإلمام وعلوم الحديث وشرح عمدة الأحكام، وُلد سنة ٦٢٥هـ وتوفي سنة ٧٠٢هـ، وقد جرت بينه وبين ابن الزبير مراسلة(١).
- ٢٨ ـ محمد بن محمد بن محرز ولد سنة ٥٦٩ه وتوفي سنة ١٥٥ه، كان أحد رجال الكمال علماً، وإدراكاً، وفصاحة، مع الحفظ للفقه، والتفنن في العلوم، والمتانة في الآداب، وحفظ اللغات والغريب، وله شعر رائق بديع (٢).
- ٢٩ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس ـ أبو الفتح ـ الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث اليعمري، ولد سنة ٦٦١هـ وتوفي سنة ٧٣٤هـ. كان ممن أخذ عنهم ابن الزبير الحديث، من مصنفاته: «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»، و«النفح الشذي في شرح الترمذي» (٣).
- ٣٠ محمد بن يحيى بن محمد العبدري الفاسي أبو عبد الله، يعرف بابن مفرج، ممن أخذ عنهم ابن الزبير القراءات والعربية، كان سرياً فاضلاً، شديد الانقباض والتعفف، على دين وخير، توفى سنة ٦٥٧ه(٤).
- ٣١ ـ محمد بن يوسف الطنجالي، أبو عبد الله، محدث نحوي، مات سنة ٢٥٣ هـ، كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في الحديث والنحو، وكان من أهل الفضل والدين يحترف صناعة التوثيق (٥).
- ٣٢ ـ محمود بن سليمان بن فهد ـ شهاب الدين الدمشقي، ولد سنة ٦٤٤هـ وتوفي سنة ٧٢٥ه. كان ممن أتقن الفنين المنظوم والمنثور، جرت بينه وبين ابن الزبير مراسلة (٢٠).

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات: ٢/ ٤٣٤، شذرات الذهب: ٦/٥.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١، ترجمة ١٠٤١. (٣) فوات الوفيات: ٨٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة: ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة: ١١/١، درة الحجال: ١١/١.

<sup>(</sup>٦) فوات الوفيات: ٢/٥٦٤، الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ٩٩/١.

- ٣٣ \_ يحيى بن أحمد بن عبد الرحمن بن المرابط \_ يكنى بأبي بكر \_ ولد سنة ٥٨٢ \_ وتوفي بدمالقة» سنة ٢٥٨هـ، يقول ابن الزبير في «صلة الصلة»: وكان الشيخ أبو بكر كلله من جلة من أخذنا عنه عدالة وفضلاً وتمسكا بالسنة عقداً وفعلاً، كاتباً جليلاً، أديباً بارعاً، متورعاً سرياً... كتب لي إجازة ثم لقيته وشافهني بها، ورأيت منه رجلاً عظيماً، من أفضل من لقيته ...
- ٣٤ ـ يحيى بن عباس بن أحمد القيسي ـ أبو زكرياء ـ من أهل «قسنطينة» رحل إلى الأندلس سنة ٢٠٨هـ وأخذ من علمائها يقول عنه ابن الزبير: وكان الشيخ أبو زكرياء من عدول الشهود بربجاية» وممن أخذ الناس عنه... كتب إليّ من «بجاية» مرتين بإجازة عامة ما رواه، وتاريخ كتابه الثاني تاسع شهر ربيع الأول سنة ٦٤٩هـ(٢).
- 70 \_ يحيى بن عبد الله المولي أبو زكرياء، من أهل «مولة» سكن «مرسية»، رحل إلى المشرق وحج ولقي في رحلته جلة وأخذ عنهم. . . كان لهذا الشيخ اعتناء بالحديث ولقاء أهله، وكان من أهل السنة والفضل. قال ابن الزبير: لقيته «بمرسية» \_ أعادها الله \_ وقرأت عليه غير شيء وأجاز لي واستحسنت اعتناءه، توفي سنة ٢٥٩هـ، وكان مولده في نحو سنة ٥٧٥هـ(٣).
- ٣٦ ـ يوسف بن أبي ريحانة المالقي أبو الحجاج، لعله: يوسف بن أحمد بن طاوس أبو الحجاج النحوي المتوفى سنة ٧٢٠ه. كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في العربية عموماً. فقد كان أبو الحجاج إماماً في العربية والطب، آخر الأطباء بشرق الأندلس، عارفاً بكتاب سيبويه (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صلة الصلة: ت٤٨٩. (٢) صلة الصلة: ت٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) صلة الصلة: ت٣٩٠، غاية النهاية ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) درة الحجال: ٣٠٤/٣٠.

أخذ ابن الزبير عن عدد كبير من العلماء إما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، وأغلبهم أجازوه فيما رووه أو ألّفوه. جاء في الذيل والتكملة أن ابن الزبير قال: كل من ضمنت ذكره في هذا التعليق ـ يريد برنامج رواياته الذي أرسل به إلى ابن عبد الملك ـ ممن ذكرت أني أخذت عنه، عمم لي بالإجازة فيما رواه وألفه ـ من له تأليف منهم ـ إلا أبا الحسن الحفّار والأستاذ أبا جعفر بن خلف. أما الحفار فلم تتفق إجازته مع كثرة قراءتي عليه لموته وأنا غائب عن غرناطة، أمّا الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق منه الإجازة.

والمستعرض لشيوخ ابن الزبير على اختلاف اختصاصاتهم تتضح له المكانة العلمية العالية التي بلغها أبو جعفر، فلا غرابة أن تنتهي إليه الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية إذا كان قد تتلمذ لجمع من أساطينها، أمثال أبي مطرف بن عميرة اللغوي الأديب الحاذق لفني النظم والنثر، والعشّاب العالم بفنون العربية صاحب التصانيف في المعاني والبيان، وابن رحمون النحوي ذي اللسان والفصاحة. ولا غرابة أن يبرز في القراءات وقد تتلمذ لأمثال ابن العاصي شيخ «مالقة» المقرئ.

جاء في التكملة لابن الأبار: رحل إليه أبو جعفر فتلا عليه بالسبع، وقال ابن الزبير: كان أضبط من قرأت عليهم وأعرفهم (١). ولأمثال علي بن محمد الشّاري، يقول ابن الزبير في صلته: رحلت إليه فسمعت وقرأت كثيراً وتلوت عليه الكتاب العزيز (٢).

وقد برز ابن الزبير في الحديث والنقد على أيدي أمثال ابن سيد الناس الحافظ المحدث صاحب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» و«النفح الشذيّ في شرح الترمذي» (۳)، وأمثال الحفار الذي سمع منه جامع الترمذي. وقد تتلمذ ابن الزبير لابن الشيخ وأبي مطرف بن عميرة وغيرهما، ومن هنا جاءت معرفته بالأصلين. أما عن التفسير فقد تسلح ابن الزبير بعيون الات العلوم التي تعينه عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تلقاه عن

<sup>(</sup>١) التكملة لابن الأبار: ٢، ت٢١٣٢. (٢) فوات الوفيات: ٢/٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) صلة الصلة: ت٣٠٠.

جلّة من شيوخه أمثال أحمد المرادي المعروف بالعشاب العالم بالتفسير وصاحب التصانيف فيه، وابن الناظر المفسر واللغوي المشهور.

#### تلاميذه:

روى عن ابن الزبير جماعة من أهل بلده وطائفة من الراحلين إليه من أقطار الأندلس وغيرها(١) وتفقه عليه خلق(٢)، من هؤلاء:

- ابراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاصي التنوخي، أصله من طريف واستوطن بغرناطة. كان نسيجاً وحده حياء وصدقة وتخلقاً ومشاركة وإيثاراً، أقرأ فنوناً من العلم بعد مهلك أستاذ الجماعة أبي جعفر بن الزبير بإشارة منه به، جمع بين القراءة والتدريس، فكان مقرئاً للقرآن مبرَّزاً في تجويده، مدرساً للعربية والفقه، متكلماً في التفسير. وكان على غرار أستاذه مخالفاً لأهل البدع ملازماً للسنة قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير بغرناطة (٣).
- ٢ أحمد بن الحسين بن علي بن الزيات الكلاعي، المعروف بالزيات (ولد سنة ٦٤٩هـ وتوفي سنة ٧٢٨هـ). كان مقرئاً وله مشاركة في العربية والفقه واللغة والعروض والمماسة في الأصلين والحفظ والتفسير<sup>(1)</sup>.
- ٣ أحمد بن محمد بن أحمد بن قعنب الأزدي. ولد سنة ١٧٠ه وتوفي سنة
   ٢٣٧هـ. كان من شيوخ كتاب الشروط معرفة بالمسائل واضطلاعاً بالأحكام، وانفرد بصحة الوثيقة، باقعة من بواقع زمانه، وعيابة في مشائخ قطره، ولي القضاء بأماكن عديدة (٥).
- ٤ سلمون بن علي بن عبد الله بن علي بن سلمون الكناني، ولد سنة ١٨٨هـ
   بغرناطة وتوفي سنة ٧٦٧هـ. كان فقيها جليلاً فاضلاً أصيلاً، أخذ عن

 <sup>(</sup>۱) الذيل والتكملة: ١/٣٩ ـ ٤٥.
 (۲) البدر الطالع: ٣٣ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الإحاطة: ١/ ٣٧٤، البغية: ١/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) الإحاطة: ١/٧٨١ ـ ٢٩٦، غاية النهاية: ١/٤٧، الديباج: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) الإحاطة: ١٧٢/١.

- جملة من الشيوخ. أولهم الأستاذ أبو جعفر بن الزبير(١).
- محمد بن إبراهيم بن علي بن باقي الأموي، توفي سنة ٦٥٢هـ، كان
   كاتباً أديباً ذكياً لوذعيّاً مرسلاً للنادرة، بَذَّ السباق في الأدب الهزلي
   بالأندلس<sup>(۲)</sup>.
- ٦ محمد بن أحمد بن فرج اللخمي الغرناطي، أخذ عن ابن الزبير القراءات
   وكان قيماً في العربية مشاركاً في الأصلين، مات في حدود سنة ٧٣٠ه(٣).
- ٧ محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي أبو القاسم قرأ عن أبي جعفر العربية والفقه والحديث والقرآن، توفي سنة ٧٤١ه(٤).
- ٨ محمد بن الأشعري القاضي أبو عبد الله، مات شهيداً في موقعة طريف سنة ٧٤١هـ، وكان مولده سنة ٧٧٣هـ. كان ممن جمع له بين الرواية والدراية، صار سباق الحلبات معرفة بالأصول والفروع والعربية والتفسير والقراءات مبرّزاً في علم الحديث (٥).
  - 9 محمد بن جابر بن محمد، المقرئ الحافظ أبو عبد الله المعروف بالوادي آشي، كان من مشاهير القراء والمحدثين، له معرفة تامة بالنحو واللغة والحديث ورجاله، توفى سنة ٧٤٩هـ(٢).
  - ۱۰ ـ محمد بن عثمان بن يحيى أبو عمرو بن المرابط الزاهد، ولد سنة ١٠هـ و توفي سنة ٧٥٢ه، سمع من ابن الزبير سنن النسائي الكبرى وتلا عليه بالسبم (٧).

<sup>(</sup>۱) عن قضاة الأندلس: ص١٦٧، لأبي الحسن النباهي نشره ليفي بروفنصال، ط. القاهرة ١٩٤٨م، الديباج: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة: ٢/ ٢٣٨ ـ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة: ١/ ٣٨، نيل الابتهاج: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب: ٥/٥١٤، غاية النهاية: ٢/٨٣، شجرة النور الزكية: ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ قضاة الأندلس: ص١٤١، بغية الوعاة: ١/٢٦٥، نيل الابتهاج: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: ص١١٥.

<sup>(</sup>٧) عن ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي: ص٣٥٩.

- 11 \_ محمد بن علي البياسي الأنصاري ناصر الدين، توفي سنة ٧٠٣ه، كان عارفاً بعلم الحديث وكتب منه كثيراً، مال إلى مذهب الظاهرية (١).
- 1۲ ـ محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري المعروف بابن رمان الغرناطي، قرأ على أبي جعفر بن الزبير بغرناطة ثم انتقل إلى القاهرة سنة ٧٢٧هـ، ومات بالمدينة المنورة سنة ٧٢٩هـ(٢).
- 17 \_ محمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحاج، من مشاهير قضاة الأندلس، توفي سنة ٧٧٣ه. كان معروفاً بمصاحبة العلماء، والأخذ في المعارف كلها، والتكلم في أنواعها. وكان التكلم بالشعر أسهل شيء عليه، جمع منه ديواناً سمًّاه: «العذب والأجاج»(٣).
- 14 ـ محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، من أهل غرناطة وأعيانها توفى سنة ٧٥٨هـ، برز في الأدب واضطلع بمعاناة الشعر<sup>(3)</sup>.
- ١٥ ـ محمد بن محمد بن سهل الوزير أبو القاسم: من العباد والزهاد، ولد سنة ٦٦٢هـ وتوفي سنة ٧٣٠هـ، قرأ بالسبع عن ابن الزبير الثقفي (٥).
- 17 ـ محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين أبو حيان، إمام النحاة، ولد سنة ٢٥٤هـ وتوفي سنة ٧٤٥هـ، أخذ عن ابن الزبير القراءات وفنون العربية وخاصة النحو<sup>(1)</sup>.
- ۱۷ ـ يوسف بن إبراهيم بن محمد بن قاسم بن علي الفهري الغرناطي أبو الحجاج الساحلي، توفي سنة ۷۰ده، جاء في نفح الطيب<sup>(۷)</sup> أنه كان صدراً من صدور حملة القرآن على وتيرة الفضلاء وسنن الصالحين، حج

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب: ۲/۰۹. (۲) نفح الطيب: ۲/۲۳.

<sup>(</sup>٣) تاريخ قضاة الأندلس: ص١٦٤، غاية النهاية: ٢/ ٢٣٥، شجرة النور الزكية: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الإحاطة: ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات: ١/١٥٥، غاية النهاية: ٢٤٠/٢، درة الحجال: ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>٦) فوات الوفيات: ٢/٥٥٩، الدرر الكامنة: ١/٨٤، غاية النهاية: ٢/٢٨٤، تذكرة الحفاظ: ٤/٥٧٤.

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب: ٢/ ٢٣٥، الدّيباج: ٣٥٩.

# ولقي الأشياخ بعد أن قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير وطبقته.

#### مكانته العلمية:

"تلقى ابن الزبير العلم من عدد كبير من علماء عصره داخل الأندلس وخارجها، فتضلع وبرز في فنون كثيرة، واحتل منزلة علمية جعلته وحيد عصره ونسيجاً وحده، بلغ من الشهرة والإشادة بذكره ما لم يبلغه سواه"(1). "انتهت إليه الرئاسة بالأندلس، في صناعة العربية، وتجويد القرآن، ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه، والقيام على التفسير، والخوض في الأصلين"(1)... "صار قبلة طلاب العلم وصارت الرحلة إليه"(1)... "ارتحل إلى بابه العلماء لسعة معارفه"(1)... "وكان محدث الأندلس بل المغرب في زمانه، به أبقى الله ما بأيدي الطلبة من العربية وغيرها"(1)... "فكان بحق أستاذ الزمان(1) معظماً عند الخاصة والعامة والعامة"(1).

#### مؤلفاته:

صنف ابن الزبير في كثير من المعارف التي عني بها (١٠). قال تلميذه أبو حيان: صنف في أصول الفقه وفي علم الكلام والفقه وله كتب كثيرة وأمهات (٩)، ووصفه صاحب درة الحجال: بأنه ذو التآليف الجمَّة (١٠).

تُجمع هذه الأدلة وتؤكد على أن لابن الزبير مصنفات كثيرة، ولكن بعد تتبع الفهارس وكتب التراجم لم يقع العثور على أكثر من ستة عشر عنواناً، ولعل هذا التناقض يفسره ما ورد في الإحاطة من حديث مطول عن محنة ابن الزبير وفقدانه بسبب ذلك الكثير من كتبه، يقول ابن الخطيب: . . . . وبلغ

<sup>(</sup>١) عن الإحاطة: ١٨٨/١. (٢) عن الديباج: ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) عن الذيل والتكملة: ٣٩/١ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) عن الوافي بالوفيات: ٦/٢٢ - ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) عن بغيَّة الوعاة: ٢٩١/١ ـ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) الأعلام: ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>۹) الوافي بالوفيات: ٦/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣٠.(۱۰) درة

<sup>(</sup>٦) عن نفح الطيب: ٩٨/٦.

<sup>(</sup>A) الذيل والتكملة: ٣٩/١ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>١٠) درة الحجال: ص١١.

الأستاذ النياحة ففر لوجهه وكبس منزله لحينه فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه وفوائد تقييده عن شيوخه. وجاء بعد: «بعد ثبات أمره والظفر بكثير من منتهب كتبه دالت الدولة للأمير أبى عبد الله نصر بمالقة (١).

بعد هذا التمهيد أورد مصفنات ابن الزبير، الأول فالأول، معتمداً في ذلك ترتيب أسمائها ترتيباً أبجدياً:

#### ۱ ـ ارجوزة في بيان منفب الشونية (۲):

أشار إلى هذه الأرجوزة ابن عبد الملك في التكملة (٣) يقول: وقد وقفت على فهرسة رواياته وكتاب ردع الجاهل وبعض تاريخه في علماء الأندلس وأرجوزته المذكورة. ويشير بعد إلى أن هذه الأرجوزة كانت منحطة النظم وكانت منفذاً لطعن أعدائه في مصنفاته والتنقيص من قيمته العلمية. يقول صاحب التكملة: وقد ولعت طائفة من أهل عصره بالطعن على تصانيفه وتنقيصه بسببها ولا سيما أرجوزته المذكورة، فإنهم يتخذونها سخرياً ويرددونها هزأة، ولقد كان الأولى به أن لا يتعرّض لنظمها فإنه منحط الطبقة في النظم.

#### ٢ - كتاب: الإعلام بمن خُتْم به القطر الاندلسي من الأعلام:

أوردت ذكره الكثير من كتب التراجم (٤) إلا أنها لم تفصح عن محتواه، ويبدو من خلال عنوانه أنه كتاب ترجم فيه أبو جعفر للأعلام من علماء الأندلس المتأخرين.

<sup>(</sup>١) الإحاطة: ١/٨٨٨ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) فرقة من فرق النصوفية معروفة بالمغرّب تنسب إلى عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي، دفين تلمسان، (انظر: مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية لمحمد بن شريقة 1970م).

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة: ٣٩/١ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) ورد ذكره في الذيل والتكملة: ٣٩/١ ـ ٤٥، البدر الطالع: ص٣٣ ـ ٣٥، الدرر الكامنة: ١/٩٩ ـ ٩١، كشف الظنون: ٢٨٦/١.

### ٣ ـ إيضاح السبيل في حديث جبريل:

أشار إليه ابن الزبير في البرهان (١٦)، ولم يرد ذكره في كتب التراجم، وهو كما يبدو من عنوانه في شرح حديث جبريل.

### ٤ ـ برنامج رواياته:

ذكره ابن عبد الملك في التكملة (٢): فمن تصانيفه برنامج رواياته، وقال: وإنما استخرجت هؤلاء المذكورين (يعني شيوخ ابن الزبير) من برنامج رواياته التي بعث إليّ محملاً لي ولبنيّ إياه، ونقل عن ابن الزبير قوله في آخر البرنامج: وكل من ضمّنت ذكره في هذا التعليق ممن ذكرت أني أخذت عنه عمم لي بالإجازة فيما رواه وألفه من له تأليف منهم إلا أبا الحسن الحفار والأستاذ أبا جعفر بن خلف، أما الحفار فلم تتفق لي إجازته مع كثرة قراءتي عليه لموته وأنا غائب عن غرناطة، وأما الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق منه الإجازة.

وذكر عقب ذلك الفصل روايته الأربعين للسفلي عن أبي زيد العشاب وتعقبه في أصول الفقه والعربية على أبي عبد الله العبدري الصوفي وإنشاده إياه فلم يسمهما في جملة شيوخه الذين ذكرهم في صدر برنامج رواياته المشار إليه لأن أبا زيد لم يجز له، وأبا عبد الله لم يكن يقول بالإجازة.

هذه بعض نقول عن التكملة تعطينا فكرة عن محتوى هذا البرنامج.

### ٥ \_ البرهان في تناسب سور القرآن:

كذا سمَّاه صاحب كشف الظنون (٣) وقال: ذكر فيه مناسبة كل سورة لما قبلها. وقال السيوطي في الإتقان أفرده بالتأليف ـ يعني علم المناسبة ـ أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه: «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن» (٤). وقد ذكره المؤلف وأحال عليه في مواطن كثيرة من كتابه

<sup>(</sup>١) البرهان في تناسب سور القرآن: ص٧٤١.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ٢/ ١٣٨. (٣) الذيل والتكملة: ١/ ٣٩ ـ 8٥.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون: ٢٤١/١.

ملاك التأويل(١)، ولكنه اقتصر على تسميته بالبرهان.

أما الكتاب نفسه وإن لم ترد فيه هو الآخر تسمية كاملة فمحتواه وبعض تعابير المؤلف واستعمالات فيه تؤكد مناسبة ما سمي به في كشف الظنون والإتقان. وأمّا تسميته به «البرهان في ترتيب سور القرآن»، كما جاء في الديباج والإحاطة ودرة الحجال والأعلام فتسمية بعيدة، ولعل الذي أوقع في هذا ما جاء تمهيداً في أول الكتاب تحت عنوان «باب التعريف بترتيب السور»(٢).

ومهما يكن من أمر فإن ابن الزبير قد تناول في كتابه بيان وجه المناسبة بين السور على ما ترتبت في الإمام، ممهداً لذلك بمقدمة وباب في التعريف بترتيب السور.

يقول في المقدمة: «فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على توجيه ترتيب السور، وإن لم أر في هذا الضرب الخاص شيئاً لمن تقدم وغبر، وإنما بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات، وذلك في الباب أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح، أما تعلق السور على ما ترتبت في الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم يُتَعرض له فيما أعلم... "(")، ويقول في باب التعريف بترتيب السور: «اعلم أن الأمر في ذلك كيفما قدر، فلا بد من رعي للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب... "(").

### ٦ ـ تعليقة على كتاب سيبويه:

أشار إليها صاحب كشف الظنون بقوله: علق على كتاب سيبويه تعليقة (٥). وجاء في بغية الوعاة: صنف تعليقاً على كتاب سيبويه (٢). وكذا في معجم المؤلفين (٧). ومما يؤكد تأليف ابن الزبير لهذه التعليقة كثرة إحالاته في ملاك التأويل على «الكتاب» واستشهاداته المتعددة بما ورد فيه من أشعار وأمثال.

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل: ١/١٥٥، ٣١٦/١، ٢/٨٠١ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) البرهان في تناسب سور القرآن: ص٧٩.

<sup>(</sup>٣) البرهان في تناسب سور القرآن: ص٧٩.

<sup>(</sup>٤) البرهان في تناسب سور القرآن: ص٧٩.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون: ٢/ ١٤٢٧. (٦) بغية الوعاة: ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٧) معجم المؤلفين: ١٣٨/١.

#### ٧ \_ تفسير لكتاب الله:

أشار في البرهان أنه كان بصدد تأليفه، فقال في بيان مناسبة سورة الرحمن: . . . ولعل الله ييسر ذلك فيما في اليد من التفسير، نفع الله به ويسَّر فيه . وقال في موطن آخر: وقد بسط في التفسير وبُيِّن. وفي موطن ثالث: ومناسبة ما بعد يُبيِّن في التفسير (1).

# المجاهل عن اعتساف $^{(7)}$ المجاهل: $\Lambda$

في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية:

ورد ذكره في أغلب الكتب التي ترجمت لابن الزبير<sup>(۱)</sup>، وجاء في الذيل والتكملة أنه في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية<sup>(1)</sup>، وقال ابن الخطيب في الإحاطة: هو في الرد على الشوذية<sup>(0)</sup>، وهو كتاب جليل ينبئ عن التفنن والاضطلاع. وجاء في الديباج شيء قريب من هذا: هو في الرد على الشوذية وهو كتاب جليل القدر ينبئ عن تفنن واطلاع.

أما ما جاء في كشف الظنون فيبدو غريباً، قال حاجي خليفة: هو في الرد على الشعر وذمّه، وقد أورد ابن الزبير في ملاك التأويل ذكر الشوذية ورد عليها، من ذلك ما جاء في تفسيره للآية الأولى من سورة النمل<sup>(٢)</sup> قال: ... فإن الرسل عليه معصومون من الكفر مطلقاً باتفاق أهل القبلة إلا ما قالته الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به.

#### ٩ \_ الزمان والمكان:

ورد ذكر هذا الكتاب في كل من الإحاطة(٧) ومعجم المؤلفين(٨)

<sup>(</sup>١) البرهان في تناسب سور القرآن: ص١٩٤، وص١٥٤، وص٢٠٤، وص٢١٠.

<sup>(</sup>٢) في الإحاطة: عن اغتياب.

<sup>(</sup>٣) الإحاطة: شجرة النور الزكية، هدية العارفين، درة الحجال، الديباج المذهب، الدرر الكامنة، كشف الظنون.

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة: ١/٣٩ ـ ٤٥. (٥) انظر صفحة: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) ملاك التأويل: ص٨٩٨. (٧) الإحاطة: ١٨٨/ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٨) معجم المؤلفين: ١٣٨/١.

والإيضاح(١)، ووصفه صاحب الإحاطة بقوله: وهو وصمة. تجاوز الله عنه.

# ١٠ ـ سبيل الرشاد (٢) في فضل الجهاد:

ورد ذكره في كثير من الفهارس وكتب التراجم (٣)، وهو كما يدل عليه اسمه في بيان فضل الجهاد، وهو مشاركة من المؤلف في تحفيز همم المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله وحماية أرض الإسلام بالأندلس من الغزو النصراني الذي استفحل أمره في عهده.

### ١١ ـ شرح الإشارة الباجي:

تجمع الكتب التي أوردت ذكره (٤) أنه في الأصول، شرح فيه المؤلف كتاب الإشارة للباجي (٥).

## ١٢ - صلة الصلة البشكوالية(١):

سمًّاه بعضهم بتاريخ علماء الأندلس(٧)، وقال ابن عبد الملك في التكملة(٨): فمن تصانيفه برنامج رواياته، وتاريخ علماء الأندلس وهو المعروف بصلة الصلة الذي وصل به صلة الراوية أبي القاسم بن بشكوال...

جزء من هذا الكتاب مطبوع حققه وأخرجه المستشرق لفي بروفنصال، طبع بالرباط بالمطبعة الاقتصادية سنة ١٩٣٨م.

<sup>(</sup>١) إيضاح المكنون؛ ١/ ٣٠١. (٢) في درة الحجال: سبيل الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في الإحاطة: ١/١٨٨ ـ ١٩٣، إيضاح المكنون: ٢/٥، درة الحجال: ص ١١ ـ ١٢، الديباج: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الإحاطة: ١٨٨/١ ـ ١٩٣، معجم المؤلفين: ١٣٨/١، شجرة النور الزكية: ص٢١٢، درة العجال: ص١١ ـ ١٢، الليباج المذهب: ص٢٤.

<sup>(</sup>٥) الباجي: علي بن محمد الباجي المغربي الأصولي (٦٣١ ـ ٧١٤م).

<sup>(</sup>٦) معجم المؤلفين: الليل على صلة ابن بشكوال وسمّاه: صلة الصلة البشكوالية، حقق جزءاً منه المستشرق لفي بروفنصال سنة ١٩٣٨م،

<sup>(</sup>٧) الدرر الكامنة: ١/ ٨٩ ـ ٩١ ـ (A) الديل والتكملة: ١/ ٣٩ ـ ٥٥.

#### ۱۳ ـ معجم شيوخه:

ورد ذكره في كلّ من كشف الظنون<sup>(۱)</sup> والأعلام<sup>(۲)</sup> والدرر الكامنة<sup>(۳)</sup> وجاء في الأعلام: ومن كتبه معجم جمع فيه أسماء شيوخه وتراجمهم. وجاء في التكملة قول ابن الزبير متحدثاً عن شيوخه: وقد استوفيت ذكرهم في جزء مشيختي، ويعلق صاحب التكملة على ذلك فيقول: ولم أقف عليه (يعني معجم شيوخه)<sup>(3)</sup>.

## ١٤ ـ المقصد الواجب:

ذكره التنبكتي ونصَّ على أن إبراهيم بن محمد المدين نقل منه وكان يقول: ذكره ابن الزبير في كتابه المقصد الواجب(٥).

#### ١٥ ـ ملاك التاويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل:

في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل<sup>(٢)</sup>.

كذا ورد اسمه في النسخ الأربع التي اعتمدتها في تحقيق هذا الكتاب دون أي اختلاف بينها.

قال ابن الزبير في مقدمة ملاك التأويل: «ولما تيسر بفضل الله تعالى المقصود من هذا الغرض بهر حسناً وكمالاً ولاح في أفق التفاسير لنجومها هلالاً سمَّيته بكتاب: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل»(٧)، ومن هنا يصبح ما جاء في الفهارس وكتب التراجم من اختلاف في اسمه تحريفاً للأصل.

(۲) الأعلام: ۱/۸۹.(۳) الدرر الكامنة: ۱/۸۹ ـ ۹۱ ـ ۹۱.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ٢/ ١٧٣٥، الأعلام: ٣٣/١، الدرر الكامنة: ٨٩٨١ ــ ٩١.

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة: ٣٩/١ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٥) نيل الابتهاج: ٥١ على هامش الديباج لابن فرحون، مصر ١٣٧١.

<sup>(</sup>٦) تم لي \_ بعون الله وتوفيقه \_ تحقيق هذا الكتاب وصدر عن دار الغرب الإسلامي في مجلدين في سبتمبر/أيلول ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٧) انظر: ١، صفحة ١٤٨.

ورد في بعضها مختصراً (۱)، وورد في البعض الآخر كاملاً مع شيء من التحريف: ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل وتوجيه المتشابه اللفظى من آي التنزيل (۲).

وقد تعددت أقوال العلماء وآراؤهم فيه. قال صاحب كشف الظنون: هو في متشابه القرآن في فنون التفسير، لخص فيه كتاب الحصنكيفي (٣) وزاد عليه أوله: الحمد لله المانح من شاء ما شاء (٤)... وجاء في الدرر الكامنة: جمع كتاباً في فن من فنون التفسير سمّاه: ملاك التأويل، نحا فيه طريق الحصنكيفي الخطيب في ذلك، فلخص كتابه وزاد عليه شيئاً بنفسه (٥) ووصفه بعضهم بأنه غريب في معناه (٦)، وربما ترجموا بقولهم هذا عما قال ابن الزبير في المقدمة: إنه باب لم يقرعه ممن تقدم وسلف، ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف، أحد فيما علمته على توالي الأعصار والمدد، وترادف أيام الأبد، مع عظيم موقعه وجليل منزعه ومكانته في الدين... (٧).

١٦ ـ نزهة البصائر والأبصار: وقد نكره ابن الخطيب في الإحاطة (^):

### وفاة ابن الزبير:

توفي ابن الزبير الثقفي أبو جعفر يوم الثلاثاء<sup>(٩)</sup> ثامن<sup>(١٠)</sup> ربيع

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة: ۸۹/۱ ـ ۹۱، الديباج: ص٤٦، درة الحجال: ص١١ ـ ١٢، البدر الطالع: ص٣٣، معجم المؤلفين: ص١١٨، شجرة النور الزكية: ص٢١٢.

<sup>(</sup>۲) كذا ورد في كشف الظنون: ۱۸۱۳/۲، وفي إيضاح المكنون: ۲/۵۰۱.

<sup>(</sup>٣) الحصنكيفي: الخطيب الإسكافي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب عالم باللغة والأدب من أهل أصبهان صاحب كتاب: درة التنزيل وغرّة التأويل توفي سنة ٤٢٠هـ، (إرشاد الأريب: ٧-٢٠، الوافي: ٣٣٧، البغية: ٦٣).

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون: ١٨١٣/٢. (٥) الدرر الكامنة: ١/ ٨٩ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٦) الإحاطة: ١/ ١٨٨ ـ ١٩٣، شجرة النور الزكية: ص٢١٢، درة الحجال: ص١١ ـ ١١٠ الديباج: ص٤٢.

<sup>(</sup>٧) مقدمة ملاك التأويل: ص١٤٦.(٨) الإحاطة: ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٩) عن بغية الوعاة: ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>١٠) في البدر الطالع والدرر الكامنة: ثاني عشر.

الأول<sup>(۱)</sup> سنة ثمان وسبعمائة (۲<sup>۲)</sup> للهجرة (۲۰۸هـ)، الموافقة لسنة ثمان وثلثمائة وألف للميلاد (۱۳۰۸م) بغرناطة عن إحدى وثمانين سنة (۳)، وعلى حال جميل ( $^{(1)}$ ).



<sup>(</sup>١) وقيل: رمضان، كما في الدرر الكامنة: ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) جاء في الديباج: ص٤٦: وتوفي عام ثمانين وسبعمائة، وعلق على ذلك صاحب شجرة النور الزكية: وهو خلاف الصواب، وفي معجم المؤلفين: ١٣٨/١: توفي ٨٠٠ أو ٧٠٧ه.

<sup>(</sup>٣) وفي شذرات الذهب: ١٦/٦، عن ثمانين سنة.

<sup>(</sup>٤) البدر الطالع: ص٣٥.



### ترتيب السور بين التوقيف والنظر

أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي، ليس للنظر والاجتهاد أي دور فيه، فقد كان جبريل على يوقف النبي على مواقع الآيات في سورها، وكان تي يوصي بذلك كتبة الوحي والصحابة رضوان الله عليهم.

وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء منهم ابن الزبير الذي قال في مناسباته: «ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه في وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين<sup>(۱)</sup>، وقال في ملاك التأويل: إن ترتيب السور بتوقيف على أصح المأخذين، وأما ترتيب الآي فلا توقف فيه، وإن ذلك كله معتمد فيه غير ترتيب النزول<sup>(۲)</sup>.

ومنهم الزركشي في البرهان قال: أما الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك، ولا خلاف فيه (٢٠).

وقد تضافرت الأدلة من النصوص الصحيحة وأقوال الجلة من العلماء على تأكيد هذا الإجماع، فمن النصوص الكثيرة الواردة في هذا الشأن ما أخرجه البخاري هن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمّ وَيَدّرُونَ أَذَوَجُهُ وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَلّعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قد نسختها الآية الأخوى (٤)، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئًا منه من مكانه (٥).

ومنها ما رواه الإمام أحمد(٦) بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص

<sup>(</sup>١) البرهان في تناسب سور القرآن: ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) ملاك التأويل: ١/٣١٦. (٣) البرهان للزركشي: ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية ٢٣٤. (٥) البخاري: تفسير سورة ٢.

<sup>(</sup>T) مسئد أحمد: ١٨/٤.

قال: كنت جالساً عند رسول الله به إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ . . . ﴾ الآية [النحل: ٩٠].

ومنها ما رواه مسلم بسنده عن عمر قال: ما سألت النبي عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: أما تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء (۱). فقد دل النبي على موضع تلك الآية في سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿ يَسْتَغُتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَالَةُ ﴾ [النساء: ١٧٦].

ومنها ما رواه أبو يعلى (٢) في مسنده عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد، قال: اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران: ١٢١]. وهذا دليل قوي على أن الترتيب الثابت عندنا اليوم هو الذي كان في عهد النبي ﷺ. فإن رقم هذه الآية من المصحف تماماً كما حدده الحديث.

ومن أقوال الجلة من العلماء في هذا: ما قاله مكي بن أبي طالب القيسي<sup>(٣)</sup> وغيره: ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي عليه، ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة (٤).

<sup>(</sup>١) مسلم فرائض: ٩.

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى: هو أحمد بن علي التميمي الموصلي الحافظ، الثقة المعروف بأبي يعلى: توفي سنة ٣٠٧ (الرسالة المستظرفة ٥٣ ـ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) هو مكي بن أبي طالب حموش القيسي المقرئ \_ يكنى أبا محمد \_ أصيل القيروان سكن قرطبة ورحل إلى مصر مرتين، له عدة مؤلفات منها تفسير الهداية يوجد الجزء الأول منه مخطوطاً بالمكتبة الوطنية بتونس وكتاب في الناسخ والمنسوخ، وانتخاب كتاب الجرجاني في نظم القرآن (إنباه الرواة: ٣/٣٣ \_ ٣١٩، شذرات الذهب: ٣/ ٢٦٠ \_ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) مقدمتان في علوم القرآن: ٧٧٥ ـ ٢٧٦، تحقيق آرثر جفري، مصر ١٩٥٤.

ومنها ما ذكره القاضي أبو بكر<sup>(۱)</sup> في الانتصار ونقله عنه السيوطي في الإتقان<sup>(۲)</sup> وهو قوله: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا.

وقال أيضاً: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه إلله تعالى ورتبه عليه رسوله في آي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدم، وأن الأمة ضبطت عن النبي على ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة.

كل هذا من جهة ترتيب الآي، وقد أوجزت القول فيه لاتفاق العلماء على التوقيف فيه، ولأنه ليس من غرضنا الأساسي في هذا التقديم، أما من جهة ترتيب السور فالعلماء فيه على ثلاثة مذاهب:

- ذهب الجمهور منهم إلى أنه بالاجتهاد والنظر، وأن الرسول ﷺ أوكل أمر ترتيب السور إلى صحابته فاجتهدوا في ذلك وأعملوا الأنظار.

\_ ومال البعض الآخر إلى التفصيل، فإذا كان الكثير من السور قد علم ترتيبها بالتوقيف فإنَّ البعض منها كان باجتهاد الصحابة. ولكل طائفة جهات تعلق نوردها في مظانها.

# ١ ـ القائلون بالاجتهاد:

ينسب القول بالاجتهاد إلى الجمهور، وقد نقل هذا غير واحد من

<sup>(</sup>۱) القاضي أبو بكر: (۳۳۸ ـ ۳۴۳ه) هو محمد بن الطيب، قاض من كبار علماء الكلام ومن أثمة الأشاعرة، من كتبه: إعجاز القرآن والإنصاف، والانتصار، وفيات الأعيان: / ۱۸۸ قضاة الأندلس: ۳۷ ـ ۶۰ وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي: ١/١٥.

العلماء فابن الزبير الثقفي في برهانه يقول: والجمهور من العلماء إلى أن ترتيب السور إنما وقع باجتهاد من الصحابة، وأن رسول الله على فوض ذلك إلى أمته بعده (١).

ويقول الزركشي في البرهان: ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن الترتيب من فعل الصحابة، وأنه على فوض ذلك إلى أمته (٢٠).

ويقول السيوطي في إتقانه: فجمهور العلماء على الثاني (٣)، يعني القول بالاجتهاد. ومن أشهر القائلين بالاجتهاد مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب (٤) فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قوله، قال: فإن قيل: قد اختلف السلف في ترتيب القرآن فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولها وقدم المكي على المدني، ومنهم من جعل من أوله: ﴿ أَقُرا اللَّهِ رَبِّكَ ﴾ وهو أول مصحف علي، وأما مصحف ابن مسعود فأوله: ﴿ منلكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف، ومصحف أبيّ كان أوله الحمد ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة على اختلاف شديد.

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم على وجه الاجتهاد من الصحابة في (٥). ونقل عنه قوله: وترتيب السور اليوم هو من تلقاء زيد ومن كان معه مع مشاركة من عثمان المعلم المعلم المعلم مع مشاركة من عثمان المعلم ا

وقال أبو الحسين أحمد بن فارس (٧) في كتاب المسائل الخمس: جمع

<sup>(</sup>١) البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي: ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) البرهان للزركشي: ١/ ٢٥٧. (٣) الإتقان للسيوطي: ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك: ينكت الانتصار للباقلاني: ص٨٦، تحقيق محمد زغلول سلام مصر ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٥) البرهان للزركشي: ١/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) مقدمتان في علوم القرآن: ٢٧٥، تحقيق آرثر جفري، ط مصر ١٩٥٤م.

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن أحمد بن فارس (٣٢٩ ـ ٣٩٥) من أئمة اللغة والأدب شيخ الهمذان وابن عباد وغيرهما، أصله مروزي استوطن الريّ وتوفي بها وإليها نسبته، من كتبه: مقاييس اللغة، وفقه اللغة، وجامع التأويل (وفيات الأعيان: ١/٣٥).

القرآن على ضربين: أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمثين، فهذا الضرب هو الذي تولاه الصحابة رضوان الله عليهم، وأما الجمع الآخر فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب القصة بالقصة فذلك شيء تولاه رسول الله على كما أخبر به جبريل عن أمر ربه كالله الله المعالمات المعالمات

وذكر مكي بن أبي طالب القيسي في تفسيره سورة براءة أن ترتيب السور من عمل الصحابة، أما ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة (٢).

وإن مما استدل به القائلون بالاجتهاد اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور قبل جمع المصحف الإمام، فمصحف علي كان مرتباً على النزول، وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران على اختلاف شديد، وكذا مصحف أبي وغيره (٣).

وفي هذا السياق قال الزركشي: وترتيب بعضها ليس هو أمراً أوجبه الله بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم، ولهذا كان لكل مصحف ترتيب<sup>(1)</sup>.

غير أن هذا الدليل كما يبدو قابل للمناقشة وغير مسلَّم به على علاته إذ يمكن أن يكون اختلاف من خالف من الصحابة في الترتيب إنما كان قبل علمهم بالتوقيف النهائي خصوصاً وأن القرآن كان ينزل منجماً، ومنه ما ينسخ ويرفع بعد نزوله، وقد يكتمل نزول هذه السورة ولا يكتمل نزول الأخرى.

يضاف إلى هذا أن اجتهاد الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختياراً شخصياً لم يلزموا به أحداً ولم يدّعوا أن مخالفته محرمة، إذ لم يكتبوا تلك المصاحف للناس وإنما كتبوها لأنفسهم، حتى إذا اجتمعت الأمة على ترتيب عثمان أخذوا به وتركوا مصاحفهم الفردية، ولو أنهم كانوا يعتقدون أن

<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي: ١/٧٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) مقدمتان في علوم الثقوآن: ٢٧٥ ـ ٢٧٦، تحقيق آرثر جفري، مصر ١٩٥٤م.

<sup>(</sup>٣) الإتقان للسيوطي: ١/ ٨٢٪. (٤) البرهان للزركشي: ١/ ٢٦٢.

الأمر مفوض إلى اجتهادهم وموكول إلى اختيارهم لاستمسكوا بترتيب مصاحفهم ولَمَا أخذوا بترتيب عثمان (١).

ومن استدلالاتهم ما أخرجه ابن أشتة (٢) في المصاحف عن أبي محمد القرشي قال: أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال، فجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع ولم يفصل بينهما ﴿ يِسْدِ اللَّهِ النَّالِينِ النَّهَدَ إِلَيْنَ النَّهَدَ إِلَيْنَ النَّهَدَ إِلَيْنَ النَّهَدَ إِلَيْنَ النَّهَدَ إِلَيْنَ النَّهَدَ إِلَيْنَ النَّهَدَ إِلَّهُ النَّهَدَ إِلَيْنَ النَّهَدَ إِلَيْنَ النَّهَدَ إِلَيْنَ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَ النَّهُ النَّهُ إِلَيْنَ النَّهُ النَّهُ إِلَيْنَ النَّهُ النَّهُ إِلَيْنَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

ولعل هذه الحادثة هي التي أخرجها مفصلة أحمد والترمذي وغيرهما من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر ﴿ يِنْسَدِ اللَّهِ التَّكِيْسَ التَّكِيْسَ التَّكِيْسَ التَّكِيْسَ التَّكِيْسَ التَّكِيْسَ التَّكِيْسَ التَّكِيْسَ التَّكِيْسَةِ وَفَيْعَامُوهَا فِي السبع الطوال؟

فقال عثمان عليه رسول الله عليه السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله علي ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر ﴿ ينسم الموال (٤) وضعتهما في السبع الطوال (٤).

ودليلهم هذا قابل للمناقشة من جهات: فهو من جهة خاص بمحل وروده وهو سورة الأنفال وقرينتها سورة التوبة، وليس ثمة من مسوغ لتعميم الحكم وسحبه على كامل سور القرآن.

ومن جهة ثانية: فإن أبا جعفر النحاس (٥) في «الناسخ والمنسوخ» أورد

<sup>(</sup>١) انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح: ٧١.

 <sup>(</sup>۲) ابن أشتة: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة ويكنّى أبا بكر، نحوي محقق ثقة،
 كثرة اشتغاله بعلوم القرآن توفي ٣٦٠هـ. (غاية النهاية في طبقات القراء: ٢/١٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك فتح الباري: ٨/ ٣١٤، ومسند أحمد: ١/ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد: ١/٥٧، سنن الترمذي: تفسير سورة ٩/١. المستدرك: تفسير ٢١/٢.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي من علماء مصر توفي سنة ٣٣٨ه، من كتبه «الناسخ والمنسوخ»، مطبوع بمطبعة السعادة بمصر، ١٣٢٣هـ (إنباه الرواة: ١٠١/١).

رواية أخرى من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس ذكر فيها نحو ما ذكر في الأولى وجاء في آخرها: أن ابن عباس فلله قال: وكانتا \_ يعني الأنفال وبراءة \_ تُدْعَيان في زمان رسول الله فلله القرينتين، ففي هذا ما يدل على أن الأنفال والتوبة مستقلة الواحدة منهما عن الأخرى، وأن ولاء التوبة الأنفال واقترانها بها كان معلوماً من عهد رسول الله فلله.

ومن جهة ثالثة: فإن هذا الحديث مشكوك فيه، فيزيد الفارسي الذي انفرد بروايته عن ابن عباس يذكره البخاري في الضعفاء. بل ويذهب بعض المحققين إلى أن المحديث ضعيف جداً ولا أصل له (١٠).

يقول صبحي الصالح: لا يستند القسم الاجتهادي إلى دليل صحيح بل يعتمد على حديث ضعيف جداً، بل هو حديث لا أصل له يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي (٢) الذي رواه عن ابن عباس، ويزيد الفارسي هذا يذكره البخاري في الضعفاء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث الذي ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك، فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له (٢).

ومما استند إليه القائلون بالترتيب الاجتهادي ما روي من أن عثمان الله بن لما بلغه خبر اختلاف المسلمين في قراءة القرآن أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخ المصاحف<sup>(3)</sup>. قالوا: إنّ ما أمر به عثمان هو التأليف وترتيب السور.

قال أبو بكر بن الطيب وهو من القائلين بالاجتهاد: وترتيب السور اليوم

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك تعليق المحقق أحمد محمد شاكر على الحديث رقم ٣٩٩، في مسند الإمام أحمد: ٣٩٩، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) يزيد الفارسي: انظر في ذلك تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢١٤/١١.

<sup>(</sup>٣) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ٧٢ \_ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) البخارى: فضائل القرآن: ٢، ٣.

هو من تلقاء زید ومن کان معه مع مشارکة من عثمان<sup>(۱)</sup>.

وقد نوقش رأيهم هذا بأنه تأويل بعيد، وليس في الحديث تصريح بما قالوه ولا تلميح، خصوصاً وأن الدافع الأساسي لهذا الجمع كان الاختلاف في القراءة لا الاختلاف في تأليف القرآن ونظمه.

يقول أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ»: وقد أشكل على بعض أصحاب الحديث ما طعن به بعض أهل الأهواء بالحديث أن عثمان أم زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وضم إليه جماعة، فتوهم أن هذا هو التأليف وهو غلط عظيم، وقد تكلم العلماء في معنى هذا بأجوبة، فمنهم من قال: إنما أمر بجمعه وإن كان مجموعاً لأنهم كانوا يقرؤونه على سبعة أحرف فوقع بينهم الشر والخلاف، وأراد عثمان في أن يختار من السبعة حرفاً واحداً هو أفصحها ويزيل الستة، وهذا من أصح ما قيل فيه، لأنه روي عن زيد بن ثابت أنه قال هذا، ويدل على صحته أن زيد بن ثابت كان يحفظ القرآن فلا معنى لجمعه إياه إلا على هذا وما أشبهه. وقد قيل: إنما جمعه وإن كان يحفظه لتقوم حجته عند عثمان أنه لا يستبد برأيه (٢).

هذه بعض أدلة القائلين بالاجتهاد والردود عليها، وهي كما ترى ليست على جانب كبير من القوة بحيث يمكن التسليم إليها، وهذا ما حدا بالكثير من المحققين إلى تضعيف القول بالاجتهاد بل وإلى التحذير من خطورة اعتماده، لما يثيره من شكوك حول تأليف القرآن الذي هو وجه من وجوه إعجازه، ولما يفتحه لأعداء الإسلام من منافذ للطعن.

قال أبو بكر ابن الأنباري<sup>(٣)</sup>: فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن<sup>(٤)</sup>، وقال أبو جعفر النحاس في تعليقه على حديث: «أعطيت السبع

<sup>(</sup>١) مقدمتان في علوم القرآن: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر ابن الأنباري: هو محمد بن القاسم الأنباري صاحب «عجائب علوم القرآن» توفي سنة ٣٢٣ه، (الأعلام: ٢٢٦/٧، وفيات الأعيان: ٥٠٣/١، بغية الوعاة: ٩١).

<sup>(</sup>٤) الإتقان للسيوطي: ١/٣٣.

الطوال مكان التوراق... الحديث (۱۱): فهذا التأليف من لفظ رسول الله هذه وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله، لأن تأليف القرآن من إعجازه، ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنهم (۲).

# ٢ ـ القائلون بالتوقيف:

يرى القائلون بالتوقيف أن ترتيب سور القرآن على الوجه الذي توجد عليه في المصاحف إنما هو بتوقيف من النبي على. ولم توضع سورة في موضعها المخصص لها إلا بناء على أمر النبي وتعليمه وبرمزه وإشارته على حسب ما فهموه من تلاوته في المناسبات المتعددة.

ومن أشهر القائلين بالتوقيف: القاضي أبو بكر بن الطيب في أحد قوليه، وأبو بكر بن الأنباري حيث قال: أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدّنيا ثم فرقه في بضع وعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جواباً لمستخبر، ويوقف جبريل النبي على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف، كلها عن النبي هذه فمن قدَّم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن (٣).

ومن المنتصرين للتوقيف أبو جعفر النحاس. قال: ومما يدل على أن القرآن كان مؤلفاً على مهد النبي هم الروي عن النبي الله أنه قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة... الحديث (٤)، ثم علق أبو جعفر قائلاً: فهذا التأليف من لفظ رسول اله هم وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله، لأن تأليف القرآن من إعجازه، ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنهم (٥).

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد: ۷۰۷/٤

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الإتقان للسيوطي: ١٠٧/١ ـ ٨٣.(٤) مسند أحمد: ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٥) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: ١٥٩.

وأيده الكرماني (١)، في البرهان فقال: ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان رسول الله على يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين... (٢).

وتشيّع له الطيبي<sup>(٣)</sup> فقال: أنزل القرآن أولاً جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ (٤).

وقال بهذا ابن الحصار<sup>(٥)</sup> فقد جاء عنه: وترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحى<sup>(٦)</sup>.

كما قال بهذا ابن الزبير الثقفي على ما استقر عليه رأيه، قال في كتابه ملاك التأويل (٧): إن ترتيب السور بتوقيف على أصح المأخذين وأما ترتيب الآي فلا توقف فيه، وإن ذلك كله معتمد فيه غير ترتيب النزول (٨).

ورجح الزركشي ذلك في البرهان فقال: وهو \_ يعني علم المناسبة بين السور \_ مبنيّ على أن ترتيب السور توقيفي، وهذا الراجح (٩).

<sup>(</sup>١) الكرماني: هو أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي الملقب بتاج القراء، توفى بعد سنة ٥٠٠ه (بغية الوعاة: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي: ١/٨٣.

 <sup>(</sup>٣) الطيبي: هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي من شراح الكشاف توفي سنة ٧٤٣هـ
 (بغية الوعاة: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) الإتقان للسيوطي: ٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) ابن الحصار: لعله علي بن محمد الخزرجي أبو الحسن الحصار، فقيه إشبيلي الأصل جاور بمكة وتوفي بالمدينة سنة ٦١١ه، له كتاب في الناسخ والمنسوخ (التكملة لابن الأبار ٦٨٦).

<sup>(</sup>٦) الإتقان للسيوطي: ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٧) طبع في مجلدين ـ تحقيق وتقديم سعيد الفلاح ـ ط. دار الغرب الإسلامي بيروت ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>A) ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي: ١٦١٦/٠.

<sup>(</sup>٩) البرهان للزركشي: ٣٨/١.

ونجد على هذا المذهب ابن حجر<sup>(1)</sup> حيث قال: ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفياً. ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد<sup>(٢)</sup> وأبو داود<sup>(٣)</sup> بسنده عن أوس عن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. . الحديث<sup>(3)</sup>.

وانتصر لهذا الرأي من المعاصرين الدكتور صبحي الصالح، قال: وأما ترتيب السور فتوقيفي أيضاً، وقد علم في حياته على وهو يشمل السور القرآنية جميعاً. ولسنا نملك دليلاً على العكس، فلا مسوغ للرأي القائل: إن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة ولا الرأي الآخر الذي يفصل... (٥٠).

## أدلة القائلين بالتوقيف:

لأنصار هذا الرأي جهات تعلق نذكر منها:

ا ـ أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ترتيب المصحف الذي كتب في عهد عثمان ولع يخالف في ذلك أحد حتى من كان بحوزته مصاحف مكتوبة على ترتيب مخالف، فلو لم يكن الأمر توقيفياً لحصل من أصحاب المصاحف المخالفة في الترتيب التمسك بترتيب مصاحفهم، ولوصلنا في هذا الشأن شيء من أخبارهم كما وصلتنا مواقفهم في أمور أخرى، لكن عدولهم عن مصاحفهم وعن ترتيبها، بل وإحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه مجال، ولا يشترط أن يكون التوقيف بنص صريح بل يكفي فيه الفعل أو الرمز أو الإشارة أو التقرير.

ونوقش هذا الدليل بأن الصحابة ربما حملهم على هذا الإجماع ما رأوه من توفيق عثمان في عمله، أو ما رأوه في هذا العمل من جمع كلمة الأمة ودرء سبب الفتنة عنها.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر (۷۷۳ ـ ۸۵۲ ـ) أحمد بن علي العسقلاني الحافظ صاحب المؤلفات الكثيرة، (البدر الطالع: ۸۷/۱).

<sup>(</sup>٤) الإتقان للسيوطي: ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ٧١.

٢ ـ وأن السور المتجانسة في القرآن لم يلتزم فيها الترتيب والولاء على الاظراد، فإذا كانت الحواميم قد رتبت ولاء فإن المسبحات لم يتم فيها ذلك بل فصل بينها بالمجادلة والممتحنة والمنافقون، كما فصل بين طسم الشعراء وطسم القصص بطس النمل مع أنها أقصر منهما، فلو كان الترتيب اجتهادياً لالتزم فيه التجانس على الاظراد ولما حصل التفريق بين المتماثلات من السور في فواتحها وفي طولها وقصرها(۱).

٣ ـ ومنها ما يلاحظ من تناسب وترابط متين بين سور الكتاب في ترتيبها الثابت في المصحف الإمام، فإن بعضها آخذ برقاب بعض في نظم عجيب معجز، لا يمكن أن يُردَّ إلى اجتهاد البشر وإلا كان ذلك منفذاً للطعن واستنقاصاً من شأن هذا الكتاب العزيز.

وما عمل ابن الزبير في هذا الكتاب إلا محاولة لإبراز هذا التناسب والتأكيد على أنه إلهي ووجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، وقد قال أبو جعفر النحاس: تأليف القرآن من إعجازه (٢)، وقال ولي الدين الملوي: فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر (٣).

وقال الفخر الرازي في تفسير سورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه، أرادوا ذلك...(٤).

وقد اشتغل بعض العلماء بإبراز هذا التناسب والتلاحم والتزم بعض المفسرين الوقوف عنده وكشف الغطاء عنه، لا بين الآيات فحسب بل وبين السور، أمثال برهان الدين البقاعي<sup>(٥)</sup> في تفسيره القيم المعروف بالنظم الدرر في تناسب الآيات والسور».

<sup>(</sup>١) انظر في هذا: الإتقان للسيوطي: ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الإتقان للسيوطي: ٢/ ١٣٨. (٤) التفسير الكبير للرازي: ١٣٨/٧.

<sup>(</sup>٥) البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسين الرباط أبو الحسن برهان الدين مؤرخ وأديب =

جاء في البرهان المزركشي: ولترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صدر عن حكيم، أحدها: بحسب الحروف، كما في الحواميم، وثانيها: لموافقة أوّل السورة لآخر ما قبلها في المعنى، كآخر الحمد وأوّل البقرة، وثالثها: للوزن في اللفظ، كآخر تبت وأول الإخلاص، ورابعها: لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى مثل: «والضحى» و«ألم نشرح»(۱).

وقال بعض الأثمة: وسورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه في دين الإسلام والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين، وآل عمران مكملة لمقصودها، فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم...، أما سورة النساء فتتضمن جميع أحكام الأنساب التي بين الناس...، وأما المائدة فسورة العقود ويها تمام الشرائع، قالوا: وبها تم الدين فهي سورة التكميل، بها ذكر الوسائل كما في الأنعام والأعراف ذكر المقاصد...

وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة من أحسن الترتيب(٢).

وقال الزركشي في موطن آخر (٣): ومن أسراره مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها، حتى إن منها ما يظهر تعلقها به لفظياً كما قيل في: ﴿ فَنَكُمُ مُ كُمَّفِ مَّأْكُولِ ﴾ [الفيل: ٥] ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ [قريش: ١] وللقارئ الكريم في مناسبات ابن الزبير ما يفي بالحاجة في هذا المجال.

هذه بعض أدلة القائلين بالتوقيف، وقد دعموها بالروايات الكثيرة الواردة في هذا السياق منها: ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة الثقفي

أصله من البقاع في سورية كانت وفاته بدمشق سنة ٨٥٨ه. من أشهر مؤلفاته: نظم الدرد في تناسب الآيات والسور. طبع بالهند، يعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي (البدر الطالع: ١٩١١).

<sup>(</sup>۱) البرهان للزركشي: ۱/ ۲٦٠. (۲) البرهان للزركشي: ۱/ ۲۲۱ ـ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) البرمان للزركشي: ١٨٤٠١.

قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. . . الحديث، وفيه: فقال لنا رسول الله ﷺ: «طرأ عليّ حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه». فسألنا أصحاب رسول الله ﷺ قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب المفصل من ق حتى نختم (۱).

فهذا دليل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله ﷺ (٢).

ومنها ما رواه واثلة بن الأسقع عن النبي أنه قال: «أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الزبور، وأعطيت المثاني مكان الإنجيل، وفُضَّلت بالمفصل»(٣).

علق أبو جعفر النحاس على هذا الحديث بقوله: فهذا التأليف من لفظ رسول الله على، وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله، لأن تأليف القرآن من إعجازه، ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنهم (٤).

وأخرج ابن أشته في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال: سمعت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة وإنما أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه واجتماعهم على علمهم بذلك، فهذا مما يُنتهَى إليه ولا يسأل عنه (٥).

وفي صحيح البخاري أنه ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: «قل هو الله أحد» والمعوذتين<sup>(١)</sup>، فذكرها ولاء على ما هي عليه في المصحف.

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد: ٩/٤، سنن أبي داود: ١/ ٣٢١ ـ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي: ٨٣/١ ـ ٨٤. (٣) مسند أحمد: ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) الإتقان للسيوطي: ١/٨٤. (٦) البخاري: طب ٣٩.

وفيه عن ابن مسعود رفيه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي (١١)، فذكرها نسقاً كما استقر ترتيبها.

إن مثل هذه الروايات كثيرة، وهي وإن كانت خاصة بمحالها ولا تشكل دليلاً قطعياً على ترتيب توقيفي لكامل سور القرآن، ففيها دليل لا يُرَد بأن السور التي ورد ذكرها كانت على ترتيب مماثل لما في المصحف، وإذا كانت هذه الروايات بحكم ورودها في مناسبات معينة قد اقتصرت على بعض سور القرآن فلا تقوم دليلاً على أن ما لم يرد ذكره ولم يتعرض له كان ترتيبه مخالفاً لما بين أيدينا، بل الأقرب أن تدل على المماثلة وعدم المفارقة.

#### القائلون بالتفصيل:

يذهب هؤلاء إلى أن ترتيب بعض سور القرآن كان بتوقيف من النبي على وترتيب البعض الآخر قوض أمره إلى اجتهاد الصحابة. وحجتهم في ذلك تردد الأحاديث الواردة في الموضوع بين التوقيف والاجتهاد وعدم قطعها بهذا أو بذاك، وقد تم إيراد الكثير منها في أدلة القائلين بالاجتهاد وأدلة المنتصرين للتوقيف، فأغنى عن إعادة ذكرها هنا.

وقد انتصر لهذا المذهب جلة من العلماء أمثال: ابن عطية (٢) والبيهقي وابن الزبير الثقفي والسيوطي، ومال إليه من المحدثين عبد العظيم الزرقاني فقال: ولعله أمثل الآراء (٢).

ولئن كان هؤلاء قد انتصروا جميعاً لهذا المذهب ورأوه الأمثل فإنهم اختلفوا في تحديد السور التي جاء ترتيبها عن توقيف والسور التي كان ترتيبها عن اجتهاد.

<sup>(</sup>١) البخاري: فضائل القرآن: ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عطية: هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرؤوف صاحب التفسير المشهور المعروف بالمحرر الوجيز، توفي بلورثة بالأندلس سنة ٥٤٢ه (نفح الطيب: ١/٥٨٥، الأعلام: ٥٣/٤).

<sup>(</sup>٣) مناهل العرفات: ٣٥٦/١.

ففي حين يقصر ابن عطية التوقيف على السبع الطوال والحواميم والمفصل، يوسع ابن الزبير مجاله ويسحبه على أكثر من ذلك ويبلغ به البيهقي وابن العربي والسيوطي حداً لا يخرج معه عن التوقيف إلا الأنفال وبراءة.

قال القاضي ابن عطية: وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم والمفصل كان مرتباً في زمن النبي الله وكان في السور ما لم يرتب، فذاك هو الذي رتب وقت الكتب(١). وقال ابن العربي في إحكام القرآن عند بيان وجه سقوط البسملة من أول براءة: وفي هذا كله دليل على أن تأليف القرآن كان منزلاً من عند الله وأن تأليفه من تنزيله. . . إلا هذه السورة(٢).

وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان رداً على ما قاله ابن عطية: وقد مال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية كُلُهُ في ترتيب السور إلى القول بالتفصيل وأن كثيراً من سور القرآن قد كان علم ترتيبها في أيامه كلا كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأشار كلامه إلى أن ما سوى ذلك يمكن أن يكون على فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده، ولم يقطع القاضي أبو محمد في هذا القسم بشيء، وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما نص عليه ويبقى قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع (٣).

وقال في موضع آخر من برهانه: الآثار المستفيضة والمقطوع به منها، إنما ورد ذلك في الأكثر ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين ولا شك أنه إذا بقي بعض ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين جرى القول المشهور عليه وصح اعتماده (3).

وقال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي ﷺ مرتباً سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان (٥٠).

<sup>(</sup>١) مقدمتان في علوم القرآن: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي: ٣٦٦/١، الطبعة الأولى، مصر ١٣٣١.

<sup>(</sup>٣) البرهان في تناسب سور القرآن: ص٨١.

<sup>(</sup>٤) مقدمة البرهان لابن الزبير الثقفى: ص٨٢.

<sup>(</sup>٥) الإتقان للسيوطي: ١/ ٨٣.

وقال السيوطي في الإتقان: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال، ولا ينبغي أن يستدل بقراءته على أن ترتيبها كذلك، وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران<sup>(۱)</sup> لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب، ولعله فعل ذلك لبيان الجواز<sup>(۲)</sup>.

### التوفيق بين الآراء:

حاول ابن الزبير الثقفي أن يوفق بين الآراء الثلاثة، فبين أنها تلتقي جميعاً على القول بالتوقيف، والخلاف بينها لا يعدو أن يكون لفظياً: هل هو بتوقيف قولي صريح من رسول الله أم هو بتوقيف فعلي مستفاد من أفعال رسول الله ﷺ؟

فالمنتصرون للإجتهاد يقولون: إنه رُمز إليهم الترتيب لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته وسماعهم ذلك عن الرسول عند استظهاره على جبريل وقراءته في الصلاة وفي المناسبات المختلفة.

يقول ابن الزبير: إن كان بتوقيف منه في فلا مجال للخصم بعد ذلك التحديد الجليل والرسم، وإن كان مما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده فقد أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده وهم الأملياء بعلمه، والمسلم لهم في وعيه وفهمه، والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع الكلمات، وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله في، وهذا قول مالك كله في حكاية بعضهم عنه. ومالك أحد القائلين بأن ترتيب السور باجتهاد من المسلمين...

وكيفما دار الأمر فمنه ﷺ عُرف ترتيب السور، وعلى ما سمعوه منه بنوا

<sup>(</sup>۱) روى مسلم عن حليفة قال: صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح سورة البقرة، فقلت يركع عند المائة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران... الحدث (مسلم: مسافرين: ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي: ١/ ٨٤.

جليل ذلك النظر، فإذا إنما الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد فعلي، بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر؟ فهذا موضع الخلاف(١).

وقد أشار الزركشي في البرهان إلى مثل هذا، ولعله نقل ذلك عن ابن الزبير، فالشبه بين ما جاء في البرهانين كبير، وربما كان قول السيوطي في الإبير، وسبقه إلى ذلك أبو جعفر ابن الزبير، تنبيها إلى ذلك.

قال الزركشي: الخلاف بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاجتهاد يرجع إلى اللفظ لأن القائل بالثاني يُقرّ بأنه رُمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته، ولهذا قال الإمام مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي على مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم... (٣).

### حُرمة هذا الترتيب:

إن ترتيب السور سواء أكان بتوقيف أم باجتهاد، أم بهما معاً، أمر مرعي محترم. فإن كان عن توقيف ففي مراعاته واحترامه وخاصة في كتابة المصاحف التزام بسنة رسول الله، وإن كان عن اجتهاد من الصحابة ففيه امتثال لإجماعهم، والإجماع حجة، وهو في كلتا الحالتين صيانة لكتاب الله ودرء لأسباب الفتنة والمفسدة، إذ لو وقع التساهل في ترتيب المصاحف لأدى ذلك على المدى البعيد إلى الاختلاف في تأليف القرآن ونظمه، وتأليف القرآن من إعجازه، وقد قال ابن سيرين: تأليف الله خير من تأليفكم (٤).

وقال أبو جعفر النحاس: فهذا التأليف من لفظ رسول الله على وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله لأن تأليف القرآن من إعجازه ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنهم (٥).

أما ترتيب السور عند التلاوة فمندوب، وتفريقها أو عكسها جائز، ولكنه

<sup>(</sup>١) البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي: ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي: ١/٨٥٠. (٣) البرهان للزركشي: ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) الإتقان للسيوطي: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: ١٥٩.

خلاف الأولى، واستدلوا بما رواه مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي على ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران... الحديث (۱).

علق ابن الزبير على الحديث فقال: ربما فعل هذا إرادة للتوسعة على الأمة وبياناً لجليل تلك النعمة (٢)، وقال السيوطي: ولا ينبغي أن يستدل بقراءته على أن ترتيبها كذلك، وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب ولعله فعل ذلك لبيان الجواز (٣)، وقال في موضع آخر: الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف.

قال في شرح المهذب: «لأن ترتيبه لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع كصلاة صبح يوم الجمعة بـ «بالم تنزيل» «وهل أتى» ونظائره (٤٠).

وأما قراءة السور منكوسة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب، أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوساً، قال: ذلك منكوس القلب(٥).

وأما خلط سورة بسورة، فقد عد الحليمي<sup>(۱)</sup> تركه من الآداب لما أخرجه أبو عبيد عن عمر مولى عفرة أن النبي على قال لبلال: إذا قرأت السور فأنفذها<sup>(۷)</sup>. وقال البيهقي، وأحسن ما يحتج به أن يقال: إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي على، وقد أخذه عن جبريل، فالأولى للقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: مسافرين: ٢٠٣، وانظر مصنف ابن أبي شيبة: ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) البرهان لابن الزبير الثقفي: ص٧٤. (٣) الإتقان للسيوطي: ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الإتقان للسيوطي: ١٤٤/١. (٥) الإتقان للسيوطي: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو عبد الله حسين بن الحسن الحليمي الجرجاني صاحب كتاب: «المنهاج»، توفى سنة ٤٠٣هـ. (الأعلام: ٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٧) أخرَجه أبو عبيد في فضائل القرآن، لوحة ٢٠ عن عمر مولى عفرة، انظر: نكت الانتصار للباقلاني: ٨٥، والإتقان للسيوطي: ١/١٤٤، ومصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>A) الإتقان للسيوطي: ١٤٤/١.

وقد بسط الإمام النووي<sup>(۱)</sup> هذا الموضوع في كتابه «التبيان» فقال: قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب سواء أقرأ في الصلاة أم في غيرها حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة ﴿قُلُ آعُودُ بِرَبِ ٱلنّاسِ ﴾ يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة.

قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة، وفي الثانية «هل أتى على الإنسان»، وصلاة العيد في الأولى «ق»، وفي الثانية: «اقتربت الساعة»، وركعتي الفجر الأولى: «قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية: «قل هو الله أحد»، وركعات الوتر في الأولى: «سبح اسم ربك الأعلى»، وفي الثانية: «قل هو الله أحد» والمعوذتين.

ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة قبلها جاز، فقد جاءت بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر بن الخطاب فلها في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف(٢).

وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف، وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف.

وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي أنه قيل له: إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً فقال: ذلك منكوس القلب<sup>(٣)</sup>.

وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها. فممنوع منعاً متأكداً لأنه يذهب

<sup>(</sup>١) هو: الإمام محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي، المتوفى سنة

<sup>(</sup>٢) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي: ٤٨ ـ ٤٩، مصر، ١٩٦٠م.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي، انظر في ذلك البرهان للزركشي: ١/٢٥٧.

ببعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل وعن الإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك، وأن مالكاً كان يعيبه ويقول: هذا عظيم...

وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوّله فحسن، وليس هذا من الباب، فإن ذلك قراءة منفصلة في أيام متعددة على ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم(١).



<sup>(</sup>١) التبيان في آفاب حملة القرآن للنووي: ص٤٨ ــ ٤٩، طبعة مصر، ١٩٦٠م.

# مناسبة آي القرآن وسوره

من أجلّ علوم القرآن المناسبة بين الآي والسور.

والمناسبة في اللغة المقاربة والمشاكلة، وفلان يناسب فلاناً أي يقرب منه ويشاكله، ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل، ومنه المناسبة في العلة في باب القياس التي تعني الوصف المقارب للحكم (١).

ومرجع هذه المناسبة في الآيات والسور إلى معنى رابط بينها عام، أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول... (٢).

وأول من أظهر علم المناسبة ونبه إلى جلالة قدره وعاب على العلماء تقصيرهم في الكشف عن أسراره الإمام أبو بكر النيسابوري<sup>(٣)</sup>.

قال الشيخ أبو الحسن الشهرباني<sup>(٤)</sup>: أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري... وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة من جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان: لم أر في هذا الضرب

البرهان للزركشي: ١/ ٣٥.
 الإتقان للسيوطي: ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الحافظ، الفقيه الشافعي كان إمام الشافعية بالعراق، رحل في طلب العلم إلى الشام ومصر ثم استقر ببغداد، توفي سنة ٣٢٤هـ (اللباب: ٣٢٨)، طبقات القراء: ١/٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى شهرابان، قرية شرقي بغداد، ينسب إليها الكثير من العلماء (معجم البلدان لياقوت: ٣/ ٣٤٠)، (مجهول).

<sup>(</sup>٥) البرهان للزركشي: ٣٦/١.

الخاص \_ يعني علم المناسبة \_ شيئاً لمن تقدم وغبر، وإنما بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات، وذلك في الباب أوضح، ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح، وأما تعلق السور على ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم يُتعرض له فيما أعلم، ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر أو تقدم...(١).

وقلة اعتناء المفسرين بهذا العلم إنما يعود أساساً لدقته، ولما يستجره من التكلف فيما خفي من بعض وجوه المناسبة بين الآي أو السور، ومن الذين اعتنوا به ابن العربي<sup>(۲)</sup>، نقل السيوطي في الإتقان<sup>(۳)</sup> قوله: ثم فتح الله لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه.

ومن الذين أكثروا منه الإمام فخر الدين الرازي، يقول في تفسيره سورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك... (3).

ومن أشهر الذين أفردوه بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، والشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سمّاه: نظم الدرر في تناسب الآي والسور، والسيوطي في كتابه الذي صنفه في أسرار التنزيل<sup>(٥)</sup>، وقد لخص منه مناسبة السور خاصة في جزء لطيف سمّاه: تناسق الدرر في تناسب السور<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) مقدمة البرهان لابن الزبير المثقفي: ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي من علماء إشبيلية توفي سنة ٤٤٥هـ، (الصلة: ترجمة رقم ١١٨١).

<sup>(</sup>٣) الإتقان للسيوطي: ١٣٨/٢. (٤) التفسير الكبير للرازى: ١٣٨/٧.

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في الإتقان: ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) حققه عبد القادر أحمد عطا، طبع دار بوسلامة، تونس ١٩٨٣م.

والناس إزاء علم المناسبة بين منتصر له غلا<sup>(۱)</sup> في تكلف المناسبة حتى فيما لا مناسبة فيه، حجته في ذلك أن ترتيب القرآن في آياته وسوره توقيفي ولا يخلو ذلك من أسرار من أجلها الإعجاز بالنظم، فطفق يثبت ذلك بكل الوسائل، وبين مقصر أغفل التنبيه حتى إلى ما وضحت وظهرت مناسبته، مستنده أن آي القرآن وسوره على حسب الوقائع المتفرقة والأزمان المتباعدة، ومن التكلف المناسبة بينها، وبين معتدل توسط في ذلك، ونبه إلى المناسبة في مواطن ظهورها ورغب عن التكلف فيما لا سبيل فيه إلى المقاربة، ودليله في ذلك أن المناسبة بين الآيات والسور وإن سلمنا بوجودها في مترددة بين الظهور والخفاء، فلا داعي إلى ركوب متن التكلف والتمحل فيما خفي منها.

ونقل السيوطي عن ولي الدين الملوي قوله: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث \_ أول كل شيء \_ عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له (٢).

وقال مزرياً على من أنكر المناسبة (٣): قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً، وعلى حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاً، فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، وحافظ القرآن الكريم لو استفتي في أحكام متعددة، أو ناظر فيها، أو أملاها، لذكر آية لكل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يقل كما أفتى، ولا كما نزل مفرقاً، بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، فإنه: ﴿ كِنَابُ أُخْكُمَتُ ءَايَنُكُم مُ مُ فَهَلَتَ مِن لَدُنَ عَرِيم خَير ﴾ [هود: ١].

وقال الرازي يلوم من أعرض من المفسرين عن لطائف المناسبة ولم ينبه

<sup>(</sup>١) غلا: بالغ وتجاوز الحدّ. (٢) الإتقان للسيوطي: ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) البرهان للزركشي: ٧/١، الإتقان للسيوطي: ١٣٨/٢.

لأسرارها (١) . . . إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار، وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل:

والنجم تستصغر الأبصار صورته والذنب للطرف لاللنجم في الصغر (٢)

ودرءاً للخلاف، وإبعاداً للتكلف المقيت في المناسبة، عمل بعض العلماء على التنبيه إلى بعض الضوابط التي ينبغي أن تلتزم في القول بها، كوحدة الموضوع، ووجود رابط من الروابط، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، أو غير ذلك من أقواع العلاقات، أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والتضاد، والتنظير والاستطراد، والتخلص. . ونحو ذلك.

قال العز بن عبد السلام (٣):

يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدها بالآخر... ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلاً عن أحسنه، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، إذ لا يحسن أن يربط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها(٤).

وينقل السيوطي عن بعض المتأخرين قوله:

الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب،

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير: ٧/ ١٣٨. (٢) البحر البسيط.

<sup>(</sup>٣) العز بن عبد السلام: هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز ولد سنة ٧٠٠هـ، وتوفي سنة ٣٠٠هـ، (ترجمته الكاملة في طبقات الشافعية: ٥/ ٨٠ ـ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) البرهان للزركشي: ٢٧/١.

وتنظر ـ عند انجرار الحديث في المقدمات ـ إلى ما يستبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الروابط بين جميع أجزاء القرآن، فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً بين كل سورة (١).

فمعيار الطبع والتكلف في إثبات المناسبة بين الآي والسور إنما يعود أساساً إلى مدى التماثل والتقارب أو البعد والتنافر بين الموضوعات، فإن تماثلت وتقاربت، وارتبطت الأوائل بالأواخر فالتناسب معقول مقبول، وإن تنافرت وتباهدت فلا سبيل إلى القول بالتناسب، وإلا كان التكلف والتمحل والإغراب، وصدق من قال: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول(٢).

إن وجه المناسبة بين الآيات والسور يخفي تارة ويظهر أخرى، وإن فرص خفائه تقل بين الآيات وفرص ظهوره تقل بين السور، ذلك لأن الكلام قلما يتم بآية واحدة، فتتعاقب الآيات في الموضوع الواحد، ولأن السورة للما يدل عليه اسمها للها ما تكون مكتملة محيطة بموضوعها، وليس بالضرورة أن يكون تشوف بينها وبين سابقتها ولاحقتها، ولا أن تكون وحدتها الموضوعية هي الوحدة الموضوعية عينها في السور جميعها، حتى وإن سلمنا بالتوقيف في ترتيبها.

ولكل ما تقدم كثر اشتغال المفسرين بالمناسبة بين الآيات، وندر وقوفهم على ما بين السور، قال ابن الزبير الثقفي: بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات وذلك في الباب أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح، أما تعلق السور على ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم يُتعرض له فيما أعلم، ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر وتقدم (٣).

<sup>(</sup>١) الإتقان للسيوطي: ٢/ ١٤١. (٢) البرهان للزركشي: ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) البرهان في تنسب سور القرآن: ص٧٧.

ومن العلماء من لم يخف تحفظه إزاء المناسبة بين السور، ولم يتردد في إظهار تخوفه من ركوب بعضهم متن التكلف والإغراب، يقول الدكتور صبحي الصالح: والحق أن الذي ينبغي التنقيب عنه والاستيثاق من نتائجه هو بالمقام الأول وجه المناسبة بين الآيات...، أما التماس الترابط بين السور على ما فيه من تعسف وتكلف \_ فهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي \_ ولهذا انتصرنا وعليه عولنا \_ إلا أن ترتيب السور التوقيفي لا يستلزم حتماً أن يكون بين كل سورة سابقة وكل سورة لاحقة أواصر قربي...(١).

ويقول في موضع آخر (٢): وما نظن احتفال المفسرين قليلاً بهذا النوع لدقته وحسب بل لقلة جدواه وكثرة التكلف فيه.

وكيفما تكن مواقف العلماء من المناسبة بين الآي والسور، ومهما يتسم به توجيههم للمناسبة من طبع أو تكلف، فإن ما قاموا به قد أثمر فوائد جمة، فقد ساعد على إبراز ما بين أجزاء القرآن من لحمة متينة، فإن بعضه آخذ بأعناق بعض في تأليف محكم، حاله حال البناء المتين المتلائم الأجزاء، وكالكلمة الواحدة متسق المعاني منتظم المباني، ومن محاسن الكلام عند الأئمة أن يرتبط بعضه ببعض.

كما أعان على الكشف عن جانب من جوانب الإعجاز القرآني، فالمتأمل في لطائف نظم سور الكتاب وفي بدائع ترتيبها ـ رغم تنجيمها على نيّف وعشرين سنة ـ يتبين أن القرآن مصدره الحكيم الخبير، وأنه إلى جانب إعجازه من ناحية فصاحة ألفاظه وشرف معانيه معجز من جهة ترتيبه ونظم آياته وسوره، ولعل الذين قالوا: إنّه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك.

وإن لنا في مناسبات ابن الزبير أقوى دليل على ما قلنا، فقد أبانت من جهة لطائف القرآن وأسراره المودعة في الترتيبات والروابط، وأثبتت من جهة أخرى أن هذا الكتاب لا تنتهي عجائبه، يُفرق على نيف وعشرين سنة وعلى

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ١٥١ ـ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) مباحث في علوم القرآن لصبحى الصالح: ١٥٦.

موضوعات عديدة، متقاربة حيناً ومتباينة أحياناً، فيأتي سبيكة واحدة متناسج الآيات متناسب السور: ﴿كِنَبُ أُعْرَكَتْ ءَايَنَنُمُ ثُمَّ فُسِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [الآيات متناسب السور: ﴿كِنَبُ أُعْرَكَتْ ءَايَنَنُمُ ثُمَّ فُسِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [النساء: ٨٦].

إن فضيلة هذا العلم لم تقف عند هذا بل تجاوزته إلى تسديد الفهوم بتجلية المفهوم، فالمناسبة لا تقل أهمية عن السبب في الإعانة على فهم المعنى وتبين حدود الأحكام، ولئن جرت عادة المفسرين البداءة بذكر سبب النزول فإنهم يقدمون أحياناً ذكر المناسبة كلما رأوا فيها المصحح الحقيقي والذي لا غنى عنه لنظم الكلام وإجلاء المعنى.

يقول الزركشي: إذا كان وجه المناسبة لا يتوقف على سبب النزول فالأولى تقديم وجه المناسبة (١)، من ذلك أن قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّاعُونِ وَيَعُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَكُولَا هَكُولاً اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) البرهان للزركشي: ١/٣٤.

<sup>(</sup>٢) كعب بن الأشرف: (ت٣هـ) من بني نبهان، شاعر جاهلي دان باليهودية وأدرك الإسلام فلم يسلم، أكثر من هجو الرسول والصحابة، فأمر الرسول بقتله فقتل. (ابن الأثير: ٢/٣٥، الروض الأنف: ٢/٣٢).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري: صحابي كان حاجب البيت الحرام، مات بالمدينة سنة ٤٢هـ (الإصابة. ت٤٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ٩١/٥ ـ ٩٢، وتفسير ابن كثير: ١٥١٥.

عليه (١)، وبين الآية الأولى التي نزلت عقب بدر والثانية التي نزلت عند الفتح ست سنوات فلم قرنتا؟ ولم أعقب هذا الموضوع بذلك رغم البعد الزمني؟

يجد العلماء بين هذين المقطعين رابطاً مشتركاً رغم السنوات الست التي تفصل بينهما، لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في المناسبة، إذ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها<sup>(۲)</sup>، فيجعلون منهما موضوعاً واحداً محكم البناء متلاحم الأجزاء آخذاً بعضه برقاب بعض، معولين على المناسبة وغير تخافلين بالسبب فيقولون: إنّ الذين تملقوا عواطف المشركين وقالوا لهم: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً، هم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم بعث النبي وصفته، وقد أخذت عليهم المواثيق ألا يكتموا تلك الأمانة فخانوها ولم يؤدوها، وكانت حالهم في الخيانة كحال الذين يحملون الأمانات ثم لا يحملونها، وناسب أن يدعوا ويدعى معهم كل إنسان إلى استشعار معنى الأمانة في كل ما كان عنه مسؤولاً.

قال ابن العربي: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد ﷺ، وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلاً، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات(٣).

ثم إن المناسبة، وإن تقدمت أحياناً على سبب النزول وكانت أقرب إلى ترابط المعنى واكتماله، فإنها كثيراً ما يُشكل وجهها ويتوقف فهمها على معرفة السبب، ولعل هذا ما يعنيه مسلك المحققين في إيجاب البدء بذكر سبب النزول، يقول الزركشي: إذا كان وجه المناسبة متوقفاً على سبب النزول... فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب لأنه حينئذٍ من باب تقديم الوسائل على المقاصد(3).

والذي نخلص إليه أن المحققين، وإن ذهبوا مرة إلى تقديم السبب حين لا تتضح المناسبة إلا به، وذهبوا أخرى إلى تقديم المناسبة إلا به، وذهبوا أخرى

<sup>(</sup>۱) البرهان للزركشي: ۲٦/۱.

<sup>(</sup>٣) البرهان للزركشي: ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان للزركشي: ٢٦/١.

وجهها على سبب النزول، فإنهم التزموا بهذا وبذاك وجمعوا في تفسير كتاب الله بين السبب التاريخي والسياق الأدبي، فما أغفلوا حقائق التاريخ في اشتراط الزمان لمعرفة سبب النزول، ولا أغفلوا التناسق الفني حين أقصوا فكرة الزمان لمراعاة السياق، وما أكثر الآيات التي نزلت على الأسباب الخاصة ووضعت مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، وما أكثر السور التي تأخر نزولها وتقدم ترتيبها، والعكس، مراعاة لوجوه المناسبة.

هذه بعض ملامح عن علم المناسبة رأيت من الصالح التمهيد بها لمناسبات ابن الزبير، علها تعطي فكرة عن هذا العلم الجليل الذي قل فيه التصنيف عامة وندر منه المطبوع خاصة. والله ولي التوفيق.



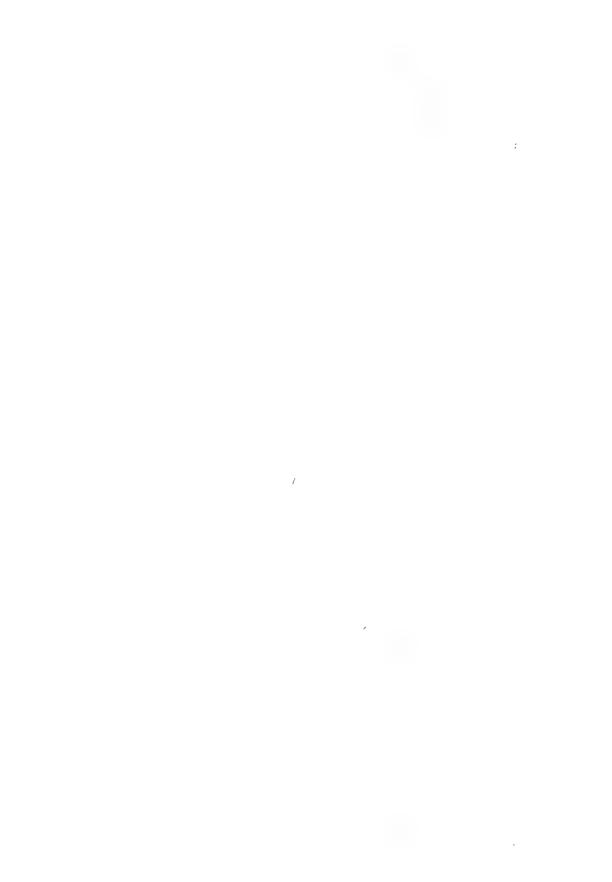

# برانيدالرحمز الرحم

#### وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليماً

قال الشيخ الإمام، العالم العَلَم الأوحد الصدر الجليل، المحدث الناقد المحقق، حبر التأويل وكاشف أسرار التنزيل، أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي كَاللهُ...(١).

الحمد لله الحكيم العليم، العلي العظيم، ذي الفضل العميم والجود القديم، الذي ابتدأ الإنسان بالنعم فُرادى ومثنى، وخلقه في أحسن تقويم بعد كونه نطفة من مني تُمنى، وخصه بمزية التشريف والتكريم، أهّله لتلقي خطابه، وهيأه لتحمل فرقانه العزيز وكتابه، وقد قال سبحانه فيه: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَنِ لَكَيْنَا لَعَلِي حَكِيمُ ﴾ [الزخرف: ٤].

والصلاة على محمد نبيه المعظم ورسوله المصطفى المكرم، المخصوص بالكتاب، والفاتح لأولي البصائر ـ بما أيد به من الأعلام الباهرة والحجج القاطعة القاهرة ـ مستغلق ذلك الباب، فأوضح السبيل للسالك، فلن يهلك على الله بعد بيانه إلّا هالك، وأنى بسلوك ذلك الباب لمن حقت عليه كلمة العذاب، وقد قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا لُنَذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ٱلدِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْنَ بِٱلْفَيْتِ العَذاب، وقد قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا لُنَذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ٱلدِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْنَ بِٱلْفَيْتِ اللهِ بَعْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ الس: ١١].

وبعد، فإني اعتبرت قوله ﷺ: «ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»(٢).

<sup>(</sup>١) جاء في ن٢: قال الشيخ الفقيه الإمام المحدث المقرئ الأستاذ والعلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي رضي الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>٢) البخاري: فضائل القرآن: ٦١، مسلم: إيمان: ٢٣٩.

وتأملت ما أيد به (عليه السلام)(١) من المعجزات سوى القرآن، فإذا بضروب لا يحصيها العد، ولا تكاد تنحصر بالحد، وقد قال 劉宗: (وإنما كان الذي أوتيت وحياً)(١) يشير إلى دليل القرآن، وما خص به 魏 من ساطع ذلك البرهان، وما ذاك إلا لكون (معجزته)(١) أوضح وأحكم، وأهدى وأقوم، فإنما ضمنت إلى \_ الدلالة والشهادة \_ إيضاح الطريق وأعلمت (بحال)(٤) كل فريق، ثم زادت بنقائها للمعتبر ومشاهدتها للمدّكر، وقد اضطر من (تأخر)(٥) فيما سواها للخبر، وليس كالعيان، فلله ما أعظمها معجزة باقية مدى الدهور والأزمان، وللمشاهدة حال لا ينكر وتعريف لا يتنكر، وفرق بين ما عرف بالمشاهدة وبين ما علم بالمشاهدة وبين ما علم بالدليل، وحسبك سؤال نبي الله الخليل(٢).

فالحمد لله الذي جمع لهذه الأمة الأمرين وخصها بالاعتبارين، فمن معجزات نبينا على المستوضع اعتباراً بالبيان، والمشاهد حساً بالعيان، وكما أن من تعامى في حياته على عن نبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من معجزاته ملوم مدحور، ومأزور (٧) غير مأجور، فكذلك من تعامى عن آيات الكتاب وكأن لم يقرع أذنه قارع من هذا الباب، ولهذا نبه تعالى بقوله: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْمَانَ ﴾ لم يقرع أذنه قارع من هذا الباب، ولهذا نبه تعالى بقوله: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّونَ الْقُرْمَانَ ﴾ [النساء: ٨٧، محمد: ٢٤]، وبقوله: ﴿ كِنْتُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَنَبِّرُوا مَايَدِهِ ﴾ [ص: [عباره كثيرة، ولسلف هذه الأمة وخلفها مسالك في ذلك شهيرة.

وإني تأملت منها \_ بفضل الله \_ وجوه ارتباطاته وتلاحم سوره وآياته إلى ما يلتحم (مع)(٨) هذا القبيل من عجائب شواهد التنزيل، فعلقت في ذلك ما

<sup>(</sup>١) في ن٢: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري فضائل القرآن: ١، مسلم: إيمان: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) في ن١: معجزاته بالجمع. (٤) في ن١: بمآل.

<sup>(</sup>٥) سقط من ن١.

<sup>(</sup>٦) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِذْ قَالَ إِنْهِ عِنْمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُمِّي ٱلْمَوْلَيُّ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

<sup>(</sup>٧) مأزور: آثم، أصله موزور من وزر يزر، وإنما قالوا مأزور لمكان مأجور قلبت الواو همزة ليأتلف اللفظان.

انظر لسان العرب: مادة وزر.

<sup>(</sup>٨) في ن٢: من.

قدر لي، ثم قطعت بي قواطع الأيام عن تتميم رَوْمي من ذلك وعملي، فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على (توجيه)(۱) ترتيب السور، وإن لم أر في هذا الضرب الخاص شيئاً لمن تقدم وغبر، وإنما بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات، وذلك في الباب أوضح ومجال الكلام فيه أفسح. أما تعلق السور على ما ترتبت في الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام، فمما لم يتعرض له فيما أعلم، ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر أو تقدم (۱). فإن صلى أحد بعد فهذه الإقامة، أو أتم فمرتبط حتماً بهذه الإمامة، فإن أنصف فلا بد أن ينشد إذعاناً للحق وإنابة: فلو قبل مبكاها بكت صبابة.

(ولما)<sup>(۳)</sup> كمل لي بفضل الله الأمل من جليل هذا العمل، غريباً في بابه، رفيعاً في نصابه، (وَسَمْته باسم مَنْ اليُمن في تأميله، والسعادة في اتباع سبيله، مبقي الرسوم العلمية، وحامي الانتهاجات الدّينية، أمير المسلمين، ومستوضح سبيل المتقين، أبو عبد الله ابن أمير المسلمين وناصر الدين، المجاهد في سبيل الله والغالب به لي وبحمد الله، محمد بن يوسف بن نصر الله أخلافهم، وأبقى أيامهم، وأدام بدولتهم النعمة على هذه الأمة.

وبقيامي من خدمتهم بالواجب المفترض، تيسر لي المطلوب بحول الله من هذا الغرض، فوفيته ببركتهم) (٥٠) (حسن) (١٦) التحرير معدوم النظير، يحصل

<sup>(</sup>١) في ن٢: وجوه.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا المبحث الذي قدمت به الكتاب ص:٦٦.

<sup>(</sup>٣) في ن٢: وقد.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر، المتوفى سنة ١٧٦ه. جاء في الإحاطة في ترجمة ابن الزبير: ولحق بغرناطة آوياً إلى سلطانها الأمير عبد الله ابن الأمير الغالب بالله بن نصر، فأكرم مثواه وعرف حقه: (الإحاطة: ١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من ن٢. (٦) في ن٢: موفي.

بمطالعته العلم اليقين، وتفصح بشهادته أن العاقبة للمتقين، (وما هي إلا أنوار إيمانهم وبركات سلطانهم)(١)، والله ينفع فيه بالنية ويبلغ من مرضاته الأمنيّة، بمنه ويُمنه.

<sup>(</sup>١) سقط من ن٢.

#### باب التعريف بترتيب السور

وهل ذلك بتوقيف من الشارع (عليه السلام)(1)؟ أم هو من فعل الصحابة (رضوان الله عليهم)(1)?.

اعلم أولاً أن ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ﷺ وأمره، من غير خلاف في هذا بين المسلمين، وإنما اختلف في ترتيب السور على ما هي عليه (٣).

وكما ثبت في الإمام مصحف عثمان بن عفان الذي بعث بنسخه إلى الآفاق، وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب سوره وعمله فيه، فذهب مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب<sup>(٤)</sup> فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قوليه، والجمهور من العلماء، إلى أن ترتيب السور إنما وقع باجتهاد من الصحابة، وأن رسول الله على فوض ذلك إلى أمته بعده.

وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه على وأمره، ولكل من الطائفتين جهات تعلق، وكلا القولين ـ والحمد لله ـ لا يقدح في الدين ولا يثمر إلا اليقين.

فأقول مستعيناً بالله سبحانه: اعلم أن الأمر في ذلك كيفما قدر فلا بد من رعي للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب، فإن كان بتوقيف منه على فلا مجال للخصم بعد ذلك التحديد الجليل والرسم، وإن كان مما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده فقد أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده، وهم الأملياء بعلمه، والمسلم لهم في وعيه وفهمه، والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع الكلمات، وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله على، وهذا

<sup>(</sup>١) في ن٢: صلى الله عليه وسلم. (٢) سقط من ن٢.

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك المبحث الذي صدرت به هذا الكتاب: ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن الطيب: تقدمت ترجمته ص٤٦.

قول مالك كتله في حكاية بعضهم (۱) عنه، ومالك أحد القائلين بأن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين كما تقدم عنه. وكيفما دار الأمر، فمنه على عرف ترتيب السور، وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظر. فإذاً إنما الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث (بقي) (۲) لهم فيه مجال للنظر؟ فهذا موضع الخلاف.

فإن قيل: إذا كانوا قد سمعوه منه كما استقر عليه ترتيبه ففيم إذا أعملوا (الأنظار)(٣)؟ وأيّ مجال بقي لهم بعد للاختيار؟

فالجواب: أنّا قد رُوينا في صحيح مسلم عن حذيفة (رضي الله عنه) (3) قال: صليت مع النبي على ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المائة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران. . الحديث (٥) فلما كان على ربما فعل هذا للتوسعة على الأمة، وبيأناً لجليل تلك النعمة، كان محلاً للتوقف، حتى استقر النظر على (رعي)(١) ما كان من فعله الأكثر، فهذا محل اجتهادهم في المسألة، والله أعلم.

ثم يشهد لما بنينا كتابنا هذا عليه ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (٧) عن أناس من أهل المعلينة. قال الحكم: أرى فيهم أبا جعفر قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، (فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم، وأما سورة المنافقين فيؤيّسُ بها المنافقين) (٨)

<sup>(</sup>۱) حكى ذلك عنه أبَنَ وهب وأخرجه القاضي أبو بكر في الانتصار (انظر الإتقان: ١/ ٨١ ـ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) في ن٢: يبقى ب برايد الأفكار.

<sup>(</sup>٤) سقط من ن١٠.

<sup>(</sup>٦) **ني** ن۲: رای.

 <sup>(</sup>٧) أبن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، الكوفي، الحافظ للحديث، صاحب المسند والمصنف، ولد سنة ١٥٩هـ، وتوفي سنة ٢٣٥هـ (التذكرة: ٢/٨١، التهذيب: ٢/٦، تاريخ بغداد: ٦٦/١٠).

<sup>(</sup>۸) بهامش ن۱.

ويوّبخهم بها<sup>(۱)</sup>. وحكى الخطابي<sup>(۱)</sup> أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا (سورة)<sup>(۱)</sup> القدر (عقب)<sup>(٤)</sup> العلق استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِ لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] إشارة إلى قوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِ لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] إشارة إلى قوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِ لَيَلَةِ الْقَدْرِ ﴿ وَهَذَا بِدِيعِ (جِداً)<sup>(۱)</sup>.

قلت: ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة، أنهم لم يراعوا في ذلك التناسب والاشتباه، فقد سقطت مخاطبته، وإلا فما المراعى وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالقطع؟ بل هذا معلوم في ترتيب آي القرآن الواقع ترتيبها بأمره عليه وتوقيفه بغير خلاف.

ألا ترى أن سورة البقرة من المدني وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه على الصحيح المقطوع به (۷)، وتقدم المدني على المكي في ترتيب السور والآي كثير جداً، فإذا سقط تعلق (المكان) (۸) بترتيب النزول لم يبق إلا رعي التناسب والاشتباه، وارتبط النظائر والأشباه. وتدبر بعقلك وضوح ذلك في عدة سور كالأنفال وبراءة، والطلاق والتحريم، والتكوير والانفطار، والضحى وألم نشرح، والفيل وقريش، والمعودتين، إلى غير هذه السور مما لا يتوقف في وضوحه من له أدنى نظر.

وقد (مال)<sup>(۹)</sup> القاضي أبو محمد (عبد الحق)<sup>(۱۱)</sup> بن عطية<sup>(۱۱)</sup> كلك في ترتيب السور إلى القول بالتفصيل، وأن كثيراً من سور القرآن قد كان علم

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ١٤٢، طبعة الهند، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>۲) الخطابي: محمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان، فقيه، محدث، صاحب معالم السنن، وبيان إعجاز القرآن، ولد سنة ٣١٩هـ، وتوفي سنة ٣٨٨هـ.

<sup>(</sup>٣) في ن٢: سور.(٤) في ن٢: عقيب.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته: ص٦٦. (٦) سقط من ١٠.

<sup>(</sup>٧) قال 瓣: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران». مسلم: مسافرين: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٨) في ن٢: الضمان. (٩) في ن٢: قال.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من ۱۰. (۱۰) انظر ترجمته: ص۰۵۸.

ترتيبها في أيامه على كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأشار كلامه إلى أن ما سوى ذلك يمكن أن يكون الله فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده، ولم يقطع القاضى أبو محمد في هذا القسم بشيء.

وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما نص عليه، ويبقى قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع. وإذا كان مستند المسألة النقل لم يصعب خلاف غير أهله، على أن ما مهدناه في المراعاة في الترتيب حاصل لا محالة على كل قول.

ولنورد بعض ما يشهد بظاهره من الآثار لما قاله القاضي أبو محمد وعلي ما نطنا به (۱)، فمن ذلك قوله ﷺ: اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران، في حديث خرجه مسلم وغيره (۲)، وخرج أيضاً قوله ﷺ: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران (۳)، وفي مصنف ابن أبي شيبة (٤) عن ابن خالد (۵) قال: صلى (رسول الله) (۲) ﷺ بالسبع الطوال في ركعة (۱)، وفيه: أنه ﷺ كان يجمع المفصل في ركعة (۸)، وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي (۹)، فذكرها نسقاً كما استقر ترتيبها، وفي صحيح البخاري عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه ترتيبها، وفي صحيح البخاري عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين.

<sup>(</sup>٢) مسلم: مسافرين: ٢٥٢، أبو داود: ١/٨٨.

<sup>(</sup>٣) مسلم: مسافرين: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة: تقدمت ترجمته، ص٨٠.

<sup>(</sup>٥) في ن٢: عن معبد بن خالد: وهو أبو زرعة صحابي من القادة الذين شاركوا في فتح مكة مات سنة ٧٢هـ. (الإصابة: ترجمة ٨٠٩٤).

<sup>(</sup>٦) بهامش ن۲. (٧) مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>۸) مصنف ابن أبي شيبة: ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٩) البخاري: فضائل القرآن: ٦ \_ ٤٥ تفسير: ٦/ ١٨٩. والعتاق والتلاد كناية عن تقادمها في النزول.

الفلق، وقل أعوذ برب الناس... الحديث (۱)، وفي المصنف عن عمر: أنه قرأ في ركعة واحدة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش، وروى أنهما في مصحف أبيّ غير مفصول بينهما بالبسملة (٢).

قلت: والوارد من هذا عن النبي ﷺ وعن كبار الصحابة قبل كتابة المصحف كثير، ومروي من طرق شتى وفي أحوال محتلفة.

فإن قيل: فقد كان يجب ـ على ما أشرت إليه ـ أن يكون القول بالتوقيف أكثر وأشهر، والأمر على خلاف ذلك، فإن مالكاً كالله والقاضي أبا بكر من المتكلمين وأكثر أهل العلم قائلون بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة، وقد مردس.

فالجواب: أن الآثار المستفيضة والمقطوع به منها، إنما ورد ذلك في الأكثر، ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين، ولا شك أنه إذا بقي بعض ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين، جرى القول المشهور عليه، وصح اعتماده. (ثم إن الآثار إنما وردت)(ئ) بفعل لا بقول أو أمر يحصل منه التوقيف، فإذا قد آل الأمر إلى أن تلك الآثار هي مستند اجتهادهم وأصل اتفاقهم، وهذا ما أراده مالك كلله بقوله: وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله على هذا القدر كاف في المقصود (والحمد لله رب العالمين)(٥).

## سورة ام القرآن

قد ذكر الناس كيفية تضمنها مجملاً لما تفصل في الكتاب العزيز بجملته، وهو أوضح وجه في تقدمها سورة المكرمة، ثم (هي)(٢) مما يلزم

<sup>(</sup>١) البخاري: طب: ٣٩. الترمذي تفسير: ٣٤٧/٩ من تحفة الأحوذي.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٨/ ٧٣٠. (٣) مقدمة المؤلف: ص٧٩.

<sup>(</sup>٤) في ن٢: وقعت. (٥) سقط من ن١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: مفاتيح الغيب للرّازي: ١/ ٦٥، الكشاف للزمخشري: ١/ ٤، البيضاوي: ١/ ٣٥ بحاشية الشهاب.

المسلم حفظه، ولا بد للمصلي من قراءتها، ثم افتتاحها بحمد الله سبحانه، وقد شرع في ابتداءات الأمور، وأوضح الشرع فضل ذلك، وأخذ به كل خطيب ومتكلم، وفيها تعقيب الحمد (له)(١) سبحانه بذكر صفاته الحسنى، والإشارة إلى إرسال الرسل في قوله: ﴿أَهْدِنا﴾ [الفاتحة: ٢]، وقوله: ﴿صِرَطَ اللَّيْنَ أَنْمَتَ عَلَيْهِم الله الرسل في قوله: ﴿أَهْدِنا الفاتحة: ٢]، وقد قال تعالى: ﴿أُولَتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَهُدَهُمُ أَقْتَدِه الله الأنمام: ١٠]، وذكر افتراق الخلق بذكر المهتدين وذكر المغضوب عليهم والشالين، وأن ملاك الهدى بيده: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الله المغضوب عليهم والشالين، وأن ملاك الهدى بيده: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الله الفاتحة: ٥] وهذا كله أشفى شيء في بيان (وجه)(٢) التقديم(٣).

## سورة البقرة

لما قال العبد بتوضي ربه: ﴿ آهْدِنَا ٱلْمِرْطَ ٱلْسُتَقِيدَ ﴾ [الفاتحة: ٦] قيل له: ﴿ وَاللَّهُ ٱلْكُنْكُ لَا رَبِّ فِيهِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُرْطَ وَفِيهِ أَربكُ (٤) ، وهو الصراط المستقيم ، ﴿ هُدُى لِلْمُنَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] القائلين: ﴿ آهْدِنَا ٱلمِرْطَ ﴾ [الفاتحة: ٢] القائلين: ﴿ آهْدِنَا ٱلمِرْطَ ﴾ [الفاتحة: ٢] القائلين فاتخذوا وقاية من العذاب خوف ربهم وتقواه، بامتثال أمره ونهيه.

ثم أشير من الأعمال إلى ما (يستجرّ)(٢) سائرها من قبيلي البدنيات والماليات بياناً للصراط المستقيم، فقيل في وصف المتقين: إنهم ﴿ ٱلَّذِينَ وَصَفَ المتقين: إنهم ﴿ ٱلَّذِينَ وَصَفَ الْمَعْبُونَ الْعَبَّلُوةَ وَمِمّا رَزَقَنَهُمْ يُفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣]، وحصل من هذا حصر الفعل والترك الضابطين لجميع الأعمال كيفما تشعبت كما مهد في التفسير عند ضم ما ورد هنا إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَ الْعَبَلُونَ وَلَيْنَا وَالترك والعنكبوت: ٤٥] ووقع الفعل صريحاً والترك

<sup>(</sup>١) في ن٢: لله. (٢) سقط من ٢.

<sup>(</sup>٣) وقد قال الحسن البصري: إنّ الله أودع علوم الكتب السَّابقة في القرآن، وقد أودع علوم المفصّل في الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/٢ و).

<sup>(</sup>٤) أرب: الأرب: الحاجة والغاية ويجمع على آراب.

<sup>(</sup>٥) الصراط: ساقط من ١٠. (٦) في ٢٠: يستحق.

إيماء للتناسب المبين حين ذكر، ثم بين لهم قدر النعمة عليهم في طلب الهدى من الله في قولهم: اهدنا (١) فقيل: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَفَرُوا . . . ﴾ [البقرة: ٢] ليعلموا أن الهدى من عنده فيلحوا في الطلب ويتبرؤوا من ادعاء حول أو قوة.

ثم نُبّهوا على الإخلاص، وأن يكون قولهم: «إهدنا» صادراً عن يقين وإخلاص، حتى لا يشبهوا من يقول: ﴿ اللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَالْكَوْمِ الْآيْخِ وَمَا هُم بِمُوّمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]، وبسط لهم من حال هؤلاء في ثلاث عشرة آية (٢) ما يوضح لهم طريق الهدى الواضح إذا حذروا من (شكوك) (٣) هؤلاء وحيرتهم فقالوا: اهدنا عن يقين وإخلاص.

ثم أعقب ذلك بذكر الدلائل المشاهدة (١): من جعل الأرض فراشاً والسماء بناء، وإنزال الماء، وإخراج النبات، وذلك كله أمر مشاهد يصل إليه كل عاقل بأول وهلة، ثم أعقب بابتداء الخلق، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِهِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، (وذلك كله) (٥) مبين لقوله: ﴿ يَبِّ الْعَلَيْبَ ﴾ [الفاتحة: ٢] ﴿ مِلْكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] إذ من البدأة تعلم العودة لمن تدبر، وقد نبه تعالى بتكرر النبات.

ثم ذكر أحوال بني إسرائيل وإمهالهم على مرتكباتهم، ومعاملتهم بالعفو والإقالة (٢)، وذلك مبين سعة رحمته، وأعلم تعالى أن أفعالهم تلك مما أعقبهم أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله، تحذيراً لمن طلب سلوك الطريق المستقيم من حالهم، وإعلاماً لعباده أن المتقين المستجاب لهم عند قولهم: «اهدنا» ليسوا في شيء من ذلك، لأنهم قالوا: اهدنا عن يقين وإخلاص متبرئين من الدعاوى.

ثم أعقب تعالى تفصيل أحوال هؤلاء بقوله: ﴿ وَلِذِ اَبْتَكَ إِبَرَهِ مَ نَيْهُ بِكَلِمُنْتِ فَانْبَأَ وَالْبَرِينَ أَحُوالُ المصطفين من أهل الصراط المستقيم، فأنبأ

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة: آية ٦.

 <sup>(</sup>٢) إلى قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّعَهَالُهُ وَلَكِن لَا يَسْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣].

<sup>(</sup>٣) في ن٢: شكك. (٤) بداية من الآية ٢١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) سقط من ١٠. (٦) بداية من الآية ٤٠ من سورة البقرة.

تعالى بحال إبراهيم وإتمامه ما ابتلاه به من غير توقف ولا بحث عن علّة، وهي أسنى أحوال العباد. وفي طرف من حال من قدم من بني إسرائيل، وهذا الموضع مما يعضد ما ظهر في قصة أمر بني إسرائيل بذبح البقرة من وجوه الحكمة، فتوقفوا وشددوا بعد إساءتهم الأدب مع نبيهم، فأورثهم ذلك نكالاً وبعداً، فالصراط المستقيم حال إبراهيم عليهم ومن ذكر من الأنبياء والرسل: ﴿أَوْلَكِكَ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وهم المنعم عليهم.

ثم أعقب ذلك بما نسبوا لإبراهيم وبنيه المصطفين بعد أن بيَّن حاله فقال: ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِنَاهِمَ . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٤٠]، وبين فساد اليهودية والنصرانية، وبرَّأ نبيه إبراهيم والأنبياء عن ذلك، وأوضح أن الصراط المستقيم هو ما كانوا عليه لا اليهودية ولا النصرانية.

ثم ذكرهم بوحدانيته تعالى فقال: ﴿إِذْ تَبَرًا الَّذِينَ التّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ التّبَعُوا﴾ [البقرة: ١٦٦]، (وبيّن) سوء حال المشركين: وأنهم لاحقون باليهود والنصارى في انحرافهم عن الصراط المستقيم وحَيْدتهم (عن) الجادة، ووقع تنبيه هؤلاء بدون ما تضمنه تنبيه بني إسرائيل من التقريع والتوبيخ لفرقان ما بينهم، لأن كفر (أولئك) (٣) تعنيت بعد مشاهدة الآيات: ﴿وَجَمَلْنَا قُلُوبَهُمُ وَيَسِيمُ وَالمائدة: ١٦]، ومتى بُيِّن (شيء) في الكتاب العزيز من أحوال النصارى فليس على ما ورد من مثله في بني إسرائيل لما ذكر، وخطاب النصارى فليس على ما ورد من مثله في بني إسرائيل لما ذكر، وخطاب مشركي العرب ويشروا في كتبهم، وليس لمشركي العرب كتاب، والزيغ عن الهدى شامل للكل، وليسوا في شيء من الصراط المستقيم، مع أن أسوأ الأحوال حال من أضله الله على علم: ﴿وَإِنَّ اللّذِينَ الْمَتَلَفُوا فِي الْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ المُسراط المستقيم، وبيان حال من حاد عنه وتنكبه وظن أنه على شيء.

<sup>(</sup>١) بهامش ن٢.

<sup>(</sup>۲) سقط من ن۲ وحیدتهم عن الجادة: مجانبتها والمیلان والعدول عنها (لسان العرب: مادة حید).

<sup>(</sup>٣) في ن٢: هؤلاء.، (٤) سقط من ن١.

وضم مفترق أصناف الزائغين في أصناف ثلاثة، وهم اليهود والنصارى وأهل الشرك، وبهم يلحق سائر من تنكب، فيلحق باليهود منافقو أمتنا ممن ارتاب بعد إظهار إيمانه، وفعل أفاعيلهم من المكر والخديعة والاستهزاء، ويلحق بالنصارى من اتصف بأحوالهم، وبالمشركين من جعل لله ندّاً، واعتقد فعلاً لغيره تعالى على غير طريقة الكسب<sup>(۱)</sup>، والمجوس لاحقون بأهل الشرك. والشرك أكثر هذه الطرق السيئة تشعباً، ولهذا قال شي الشرك أخفى من دبيب النّمل (۱)، ومن فعل أفعال من ذكر ولم ينته به الأمر إلى مفارقة دينه والخروج في شيء من اعتقاده خيف عليه أن يكون ذلك وسيلة إلى اللحوق بمن تشبه به، وإلى هذا أشار شي بقوله: «أربع من كن فيه كان منافقاً بمن تشبه به، وإلى هذا أشار شاخاديث.

ثم ذكر تعالى في أول آية: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] ما (لزم) (١) المتقين، لمّا بيَّن لهم ما هو خروج عن الصراط المستقيم وحذروا (منه) (٥) أعقب بذكر ما يلزمهم، فابتدئ من هنا بذكر الأحكام إلى قوله: ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] خاتمة السورة. وفصل لهم كثيراً مما كلفوه، فذكر الإيمان، وفصل تفصيلاً لم يتقدم، وأعقب بذكر الصدقة وموقعها على التفصيل، وفي ذكر إتيان المال (عقيب) (١) (الإيمان) (١) إشعار بما فيه السلامة من فتنة المال: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَولَكُمُ وَتَنَدُّ ﴾ [التغابن: ١٥]، وإشارة من الآية إلى أنه يبعد حب المال بل يستحيل وجوده ممن أحب الله سبحانه، وأن محبة الله تعالى تهون عليه كل شيء: ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيَّنِكَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، ﴿ لَا نَسْكُكُ رِزْقًا ﴾ [طه: ١٣٢].

ثم ذكر الزكاة والصيام والحج والجهاد، إلى غير ذلك من الأحكام كالنكاح والطلاق والعدة والحيض والرضاع والحدود والربا والبيوع، إلى ما تخلل هذه الآيات من تفاصيل الأحكام ومجملها. وقدم منها الوفاء بالعهد

<sup>(</sup>١) يشير إلى القدرية والمعتزلة الذين قالوا بخلق العبد لأفعاله.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ٤٠٣/٤. (٣) سنن النسائي: إيمان ٢٠.

<sup>(</sup>٤) في ن١: الزم. (٥) في ن٢: منها.

<sup>(</sup>٦) في ن١: عقب. (٧) في ن١: الحال.

والصبر لأن ذلك يحتاج إليه في كل الأعمال، وما تخلل هذه الآيات من لدن قوله: ﴿ يَاسَ الْإِرَّ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] مما ليس من قبيل الإلزام والتكليف فلسبب أوجب ذكره، ولتعلق استدعاه.

ولما بين سبحانه أن الكتاب هو الصراط المستقيم، وذكر افتراق الأمم كما شاء، تناول أحوال الزائغين والمتنكبين تحذيراً من حالهم، ونهياً عن مرتكبهم، وحصر قبيل المتروك بجملته، وانحصار التاركين، وأعقب بذكر مستلزمات المتقين وما ينبغي لهم امتثاله والأخذ به من الأوامر والأحكام والحدود، أعقب ذلك بأن الإيمان يجب أن ينطوي على ذلك، وأن يسلم الأمر لمالكه، فقال تعالى: ﴿ الرَّهُولُ . . ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فأعلم أن هذا إيمان الرسول ومن كان معه على إيمانه، وأنهم قالوا: ﴿ سَعِمْنَا وَالمَهْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المنافع برفع الإصر والمشقة والمؤاخذة بالخطأ والنسان عنهم فقال: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَسَا إِلا وسَعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فحصل من (السورة)(١) بأسرها بيان الصراط المستقيم على الاستيفاء والكمال أخذاً وتركأ، وبيان شرف من أخذ به وسوء حال من تنكب عنه، وكأن العباد لما علموا أن يقولوا: ﴿أَهْدِنَا ٱلْمِرَطُ ٱلْمُسْتَقِيدَ﴾ [الفاتحة: ٦] إلى آخر السورة قيل لهم: عليكم بالكتاب إجابة لسؤالهم، ثم بين لهم حال من سلك ما طلبوه، فكأن قد قيل لهم: أهل الصراط المستقيم وسالكوه هم الذين من أمرهم ومن شأنهم...، والمغضوب عليهم من المتنكبين هم اليهود الذين من أمرهم ومن شأنهم...، والضالون هم النصارى الذين من أمرهم ومن شأنهم...، فيجب على من رغب في سلوك الصراط المستقيم أن يحذر ما أصاب هؤلاء مما نبه عليه، من أن يأخذ نفسه بكذا وكذا.

(يطلب)(١) منه الهداية، ويتضرع إليه بأن لا يؤاخذه بما يثمره النسيان والخطأ، وأن لا يُحمّله ما ليس في وسعه، وأن يعفو عنه، إلى آخر السؤال.

## سورة آل عمران

اتصالها بسورة البقرة \_ والله أعلم \_ من جهات:

إحداهما: ما يتبين في صدر السورة مما هو إحالة على ما ضمّن في سورة البقرة بأسرها.

والثالثة (٢): قصة عيسى ﷺ، وابتداء أمره من غير أب، والاعتبار به نظير الاعتبار بآدم ﷺ، ولهذا أشار قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، (كما) (٢) أتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل لوقوفهم من تلك القصة على ما لم تكن العرب تعرفه، وأنذروا وحذروا، وأتبعت أيضاً قصة عيسى ﷺ بذكر الحواريين وأمر النصارى إلى آية المباهلة (٤) حسب ما يبسط بعد.

ولنبيِّن وجه الاتصال من صدر السورة فأقول \_ مستعيناً بالله \_: إن قوله سبحانه: ﴿ زُلُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ الذي هو هدى للمتقين. لمّا بين افتراق الأمم بحسب السابقة إلى أصناف ثلاثة، وذكر من

<sup>(</sup>١) في ن١: طلب.

<sup>(</sup>٢) لم يقع النّص على الثانية وربّما هي عند قوله: «ثم الإشارة في صدر السورة» بالسّطر الرابع.

 <sup>(</sup>٣) في ن١: ثم لما.
 (٤) سورة آل عمران: آية ٦١.

تَعْنيت بني إسرائيل وتوقفهم ما تقدم، أخبر تعالى هنا أنه أنزل عليهم التوراة وأنزل بعده الإنجيل، كل ذلك هدى لمن وفق، ثم أشار قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَعْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ٥]، إلى ما تقدم من تفصيل أخبارهم، فكأن الكلام في قوة أن لو قيل: أتخفى عليه مرتكبات العباد وهو مصورهم في الأرحام والمطلع عليهم حيث لا يطلع عليهم غيره؟.

ثم لما بلغ الكلام هنا كأن قد قيل: فكيف طرأ عليهم مع وجود الكتاب؟

فأخبر تعالى بشأن الكتاب، أنه محكم ومتشابه، وكذا غيره من الكتب والله أعلم، فحال أهل التوفيق تحكيم المحكم، وحال أهل الزيغ اتباع المتشابه والتعلق به، وهذا بيان لقوله تعالى: ﴿ يُضِلُ بِدِ كُثِيرًا وَيَهَدِى بِدِ كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦]، وكل هذا بيان لكون الكتاب العزيز أعظم فرقاناً وأوضح بياناً، إذ قد أوضح أحوال المختلفين ومن أين أتى عليهم مع وجود (الكتب)(۱)، وفي أثناء ذلك تنبيه العباد على عجزهم وعدم (استبدادهم)(١) لئلا يغتر الغافل فيقول: مع هذا البيان ووضوح الأمر لا طريق إلى تنكب الصراط، فنبهوا حين علموا الدّعاء من قوله تعالى: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، ثم كرر تنبيههم لشدة الحاجة ليذكر هذا أبداً، ففيه معظم البيان، ومنه ينشأ الشرك الأكبر، إذ اعتقاد الاستبداد بالأفعال إخراج لنصف الموجودات عن يد بارئها: ﴿ وَإِلَّاكُ خُلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الصَافات: ٢٦] (١).

فمن التنبيه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ [آل عمران: ٤]، ومنه: ﴿يُضِلُ بِدِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦]، ومنه: ﴿مَامَنَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، الى ختامها. هذا من جلي التنبيه ومحكمه، ومما يرجع إليه ويحرز معناه بعد اعتباره: ﴿وَلِلْهُمُ إِلَهُ وَجِدُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقوله: ﴿اللهُ لاَ إِللهُ إِلَهُ هُو اَلْحَى النَّهُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. فمن رأى الفعل أو بعضه لغيره تعالى حقيقة فقد قال

<sup>(</sup>۱) في ن۱: الكتاب. (۲) في ن۲: استمدادهم.

<sup>(</sup>٣) وفي هذا ردّ على القدرية والمعتزلة في القول بخلق العبد الأفعاله.

بِالهِية غيره، ثم حذروا أشد التحذير لمّا بَيّن لهم فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عِايَنتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ [آل عمران: ٤]، ثم ارتبطت الآيات إلى آخرها.

## سورة النساء

لمّا تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم على من غير أب ولا أم، وأعقبت بسورة آل عمران لتضمنها مع ما ذكر في صدرها أمر عيسى على أم، وأعقبت بسورة آل عمران لتضمنها مع ما ذكر في صدرها أمر عيسى على وأنه كمثل آدم في عدم الافتقار إلى أب، وعلم الموقنون من ذلك أنه تعالى لو شاء لكانت في من بعد آدم على فكان سائر الحيوان لا يتوقف على أبوين، أو كأن يكون كعيسى على لا يتوقف إلّا على أم فقط، أعلم سبحانه بأن من عدا المذكورَيْن على من ذرية آدم سبيلهم (بسببية الأبوين)(۱)، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهُا المَذَكُورَيْن عَنْهُما رِجَالًا كَيْبِرا وَمَا النّاسُ اتّقُولُ رَبِّكُم من ذرية آدم سبيلهم (بسببية الأبوين)(۱)، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهُا النّاسُ اتّقُولُ رَبِّكُم من ذرية آدم سبيلهم (بسببية الأبوين)(۱)، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وتضمَّنت السورة ابتداء الأمر وانتهاءه، فأعلمنا بكيفية التناكح وصورة الاعتصام، واحترام بعضنا لبعض، وكيفية تناول الإصلاح فيما بين الزوجين عند التشاجر والشقاق، وبين لنا ما ينكح وما لا ينكح، وما أبيح من العدد، وحكم من لم يجد الطَّول، وما يتعلق بهذا إلى المواريث، وفصَّل ذلك كله إلّا الطلاق، لأن أحكامه قد تقدمت، ولأن بناء هذه السورة على التواصل والائتلاف، ورعي حقوق ذوي الأرحام، وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا، وناسب هذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت به السورة من قوله تعالى: ﴿أَتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَعِدَة وَخَلَقَ مِنها زَوْجَها﴾ النساء: ١]، (فافتتحت) الالتئام والوصلة، ولهذا خصت من حكم تشاجر

<sup>(</sup>١) في ن٢: سبيل أبوين.

<sup>(</sup>٢) بداية من الآية الكريمة: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لُقَسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَى فَأَنكِ هُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَلَةِ ﴾ [النساء: ٣].

 <sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿ لِلرِّبَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَاثُونَ ﴾ . . . الآيات [النساء: ٧].

<sup>(</sup>٤) سقط من ن٧.

الزوجين بالإعلام بعنورة الإصلاح والمعدلة إبقاء لذلك التواصل، فلم يكن الطلاق ليناسب هذا، فلم يقع هنا له ذكر (إلا)(١) إيماء في قوله: ﴿وَإِن يَنَفَرَّقَا لِطلاق ليناسب هذا، فلم يقع هنا له ذكر (إلا)(١) إيماء في قوله: ﴿وَإِن يَنَفَرَّقَا يُقِينِ اللّهُ حَكُلًا مِن سَعَتِهِ ﴿ [النساء: ١٣] ولكثرة ما يعرض من رعي حظوظ النفوس عند الزوجية ومع القرابة، ويدق ذلك ويغمض، لذلك تكرر كثيراً في هذه السورة الأمر بالاتقاء (١)، وبه افتتحت، ﴿النَّمُوا رَبُّكُم ﴾ [النساء: ١]، ﴿وَالتَّمُوا رَبُّكُم ﴾ [النساء: ١]، ﴿وَالتَّمُ مَن الَّذِي أَوْلُوا الْكِلَابُ مِن مَن رعي حظوظ الْكِلَابُ مِن مَن رعي حظوظ المُعَلَابُ مِن اللّهُ وَالنَّامُ أَن النَّهُ أَلَا اللّهِ النساء: ١٤)، ﴿وَلَقَدْ وَمُّنْهَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ثم حذروا من حال من صمم على الكفر وحال اليهود والنصارى والمنافقين وذوي التقلب في الأديان بعداً عن اليقين، وكل ذلك تأكيد لما أمروا به من الاتقاء، والتحمت (الآي) (٣) إلى الختم بالكلالة في المواريث المتقدمة.

#### سورة المائدة

لما بين تعالى حال أهل الصراط المستقيم ومن تنكب (3) عن نهجهم، ومآل الفريقين من المغضوب عليهم والضالين، وبين لعباده المتقين ما فيه هداهم وبه خلاصهم أخلاً وتركاً، وحصل طيّ ذلك الأسهم الثمانية الواردة في حديث حليفة من قوله: الإسلام ثمانية أسهم: الشهادة سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والعموم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والمنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له (۵)، وقال : بني الإسلام على خمس (۱) وقد تحصلت، وتحصل مما تقدم أيضاً أن أسواً حال المخالفين حال من فضب الله عليه ولعنه، وأن ذلك ببغيهم وعدوانهم ونقضهم المحود، ﴿ وَمَا النقض يشمل كل المهود، ﴿ وَمَا النقض يشمل كل المهود، ﴿ وَمَا النقض يشمل كل

<sup>(</sup>١) في ن٢: ولار.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (لللك ما)، ومثله في نظم الدرر للبقاعي (١٩٢/٥)، فيما نقله هن ابن
 الزبير، وقد أسقطها المعلق هناك ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) في ن٢: الآيات.

 <sup>(8)</sup> تنكّب عن المثنيه: هدل وحاد عنه، ولاه منكبه وأقبل على فيره.

<sup>(</sup>a) مسند الطيالسي عشيث رقم ٤١٣. (٦) البخاري: إيمان: ٢/١.

مخالفة، قال تعالى لعباده المؤمنين: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوّا أَوْقُوا إِلْمُقُودُ﴾ [المائدة: ١]، لأن اليهود والنصارى إنما أتي عليهم من عدم الوفاء ونقض العهود، فحذر المؤمنون، ولهذا الغرض ـ والله أعلم ـ ذكر هنا العهد المشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَخَلَا إلله في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَخَلَا الْعَمْدَة: ١٤]، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدُ ضَلَ سَوَآهَ النّهُ مِيثَاقَ بَفِت إِسْرَهُ يِلَ . . ﴾ [المائدة: ١٢]، إلى قوله: ﴿فَقَدْ ضَلَ سَوَآهَ السَّكِيلِ﴾ [المائدة: ١٢].

ثم بيَّن نقضهم، وبناء اللُّعنة وكل محنة ابتلوا بها عليه، فقال: ﴿فَهَمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ ﴾ [المائدة: ١٣]، وذكر تعالى عهد الآخرين، فقال جل وعز: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصَكَارَئَ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ . . . ﴾ [المائدة: ١٤]، ثم ذكر تعالى للمؤمنين أفعال الفريقين ليتبين لهم فيما نقضوا، ثم بين تفاوتهم في البعد عن الاستجابة، فقال تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً . . . ﴾ الآية [المائدة: ٨٦]، ثم نصح عباده، وبين لهم أبواباً، منها: دخول الامتحان، وهي سبب في كل ابتلاء، فقال تعالى: ﴿لا شُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَصْنَدُوّاً ﴾ [المائدة: ٨٧] فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم شارعين لأنفسكم وظالمين، وأعقب ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْحَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ . . . ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية، ثم قال تعالى: ﴿ جَمَلَ اللَّهُ الْكُتْبُ أَلْبَيْتَ الْحَكْرَامَ . . . ﴾ الآية [المائدة: ٩٧]، فنبه على سوء العاقبة في تتبع البحث عن التعليل، وطلب الوقوف على ما تعليله مما استأثر الله بعلمه، ومن هذا الباب أتى على بني إسرائيل في أمر البقرة وغير ذلك، وجعل هذا التنبيه إيماء، ثم أعقب بما يفسره: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسَكُّلُوا عَنْ أَشْيَآهُ إِن تُبَدُّ لَكُمْ . . . ﴾ [المائدة: ١٠١] ووعظهم بحال غيرهم، وأنهم سألوا (فجووبوا)(١)، ثم امتحنوا، وقد كان التسليم أولى لهم، فقال تعالى: ﴿ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن فَبَلِكُمْ ثُدَّ أَسْبَعُوا بِهَا كَلْفِياتَ ﴿ [المائدة: ١٠٢].

ثم عرّف عباده أنهم إذا استقاموا فلن يضرهم خذلان غيرهم: ﴿ يَأَيُّهَا اللَّهِ مَا مَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ المائدة: ١٠٥]، فلما طالب تعالى المؤمنين بالوفاء

في ن٢: فخبروا.

فيما نقض فيه خيرهم، وذكرهم ببعض ما وقع فيه النقض (وما أعقب) (١٠ ذلك فاعله، وأعلمهم بثمرة التزام التسليم والامتثال، أراهم جل وتعالى ثمرة الوفاء وعاقبته، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ١١٦] إلى قوله: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنْفُعُ الصَّلِقِينَ صِدْفُهُم ﴾ [المائدة: ١١٩]، إلى آخر السورة.

فحصل من جملتها الأمر بالوفاء فيما تقدمها، وحال من حاد ونقض، وعاقبة من وفى، وأنهم الصادقون، وقد أمرنا أن نكون معهم فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّلَاقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

#### سورة الاتعام

لمّا بين سبحانه (لعباده) (٢) (مآل) (٣) المتقين وهو الصراط المستقيم، وأوضح تعالى ما يحذرون من جانبي الأخذ والترك، وبين حال من تنكب عنه ممن كان قد تلمحه وهم اليهود والنصارى، وكونهم لم يلزموا الوفاء وحادوا عما أنهج لهم، وأنقص أمر الفريقين ذمّاً لحالهم وبياناً لنقضهم وتحذيراً للمتقين أن يصيبهم ما أصابهم، وختم ذلك ببيان حال الموقنين في القيامة، ﴿يَوْمُ يَنفَعُ المَّلِيقِينَ صِدْقُهُم ﴾ [المائدة: ١١٩].

وقد كان انجر مع ذلك ذكر مشركي العرب، وصممهم عن الداعي، وعماهم عن الآيات فكانوا أشبه بالبهائم منهم بالأناسي، أعقب تعالى ذلك بالإشارة إلى طائفة أومأت إلى الاعتبار والنظر فلم توفق لإصابة الحق، وقصرت عن الاستضاءة بأنوار الهدى، وليسوا ممن يرجع إلى شريعة قد حرِّفت وغيِّرت، بل هم في صورة من هم أن يهتدي بهدي الفطرة ويستدل بما بسط تعالى في المخلوقات، فلم يمعن النظر ولم يوفق فضلَّ، وهم المجوس وسائر (الثنوية)(3)، ثم كان قصارى أمره نسبة الفعل إلى النور والإظلام، ولم

<sup>(</sup>١) في ن٢: وما أعجب. (٢) سقط من ن٢.

<sup>(</sup>٣) في ن٢: حال.

<sup>(</sup>٤) التَّنوية: يجعلون الأفعال بين فاعلين، الخير من النّور والشر من الظّلمة ويعبدون من أجل ذلك النيرات (الملل والنحل: ٩٢).

يكن تقدم لهؤلاء ذكر ولا إخبار بحال، فقال تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَةِ وَالنُّورِ ﴾ [الأنعام: ١]، فبدأ تعالى بذكر خلق السماوات والأرض التي عنها وجد النور والظلمة، إذ الظلمة ظلال هذه الأجرام، والنور عن أجرام نيرة محمولة فيها، وهي الشمس والقمر والنجوم، فكأن الكلام (في قوة) (١) الحمد لله الذي أوضح الأمر لمن اعتبر واستبصر، فعلم أن وجود النور والظلمة متوقف بحكم السببية التي شاءها تعالى على وجود أجرام السماوات والأرض وما أودع فيها.

ومع بيان الأمر في ذلك حاد عنه من عمي عن الاستبصار: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَمْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]، وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ﴾ [المائدة: ٢] مما يزيد هذا المعنى وضوحاً، فإنه تعالى ذكر أصلنا والمادة التي عنها أوجدنا، كما ذكر للنور والظلمة ما هو كالمادة، وهو وجود السماوات والأرض وأشعر لفظ: «جعل» بتوقف الوجود \_ بحسب المشيئة \_ على ما ذكر، فكأن قد قيل: أي فرق بين وجود النور والظلمة عن وجود السماوات والأرض، وبين وجودكم عن الطين، حتى يقع امتراء (٢) فُتدّعى نسبة الإيجاد إلى النور والظلمة وهما لم يوجدا إلا بعد مادة (وسبب) (٢)، كما طرأ في إيجادكم؟ فالأمر في ذلك أوضح شيء، ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ تَمَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢].

ثم مرت السورة من أوّلها إلى آخرها منبهة على بسط الدّلالات في الموجودات، مع التنبيه على أن ذلك لا يصل إلى استثمار فائدته إلا من هدي بحسب السابقة، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦]، ثم قال تعالى: ﴿وَٱلْمَوْنَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ﴾ [الأنعام: ٣٦] وهو \_ والله أعلم \_ من نمط: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، (أجمل هنا)(٥) ثم فسر بعد في

<sup>(</sup>١) سقط من ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الامتراء في الشيء الشك فيه وكذلك التماري، لسان العرب: مادة مرأ.

<sup>(</sup>٣) في ن١: أو سبب. (٤) في ن١: الدلالة، بالإفراد.

<sup>(</sup>٥) في ن٢: اجملهما.

السورة بعينها، والمراد أن من الخلق من جعله الله سامعاً متيقظاً معتبراً بأول وهلة، وقد أرئ متبحانه المثال من ذلك في قصة إبراهيم على ﴿ وَكَذَلِك نُوى المتقين: ﴿ وَكَذَلِك نُوى الاعتبار ملة أبيكم إبراهيم كيف نظر عليه السلام نظر السامع المتيقظ، فلم يُعرِّج في أول نظره على مَا سَبَبُ وجوده بَيِّن، فيحتاج فيه السامع المتيقظ، فلم يُعرِّج في أول نظره على مَا سَبَبُ وجوده بَيِّن، فيحتاج فيه النور لا في النور. ﴿ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّيْلُ رَمَا كَرَبّاً ﴾ [الأنعام: ٢٧] فتأمل كونه على لم يُطوّل النظر بالتفات النور، ثم كان يرجع إلى اعتبار الجرم الذي عنه النور، بل لما رأى النور عن أجرام سماوية تأمل تلك الأجرام، وما قام بها من الصفات فرأى الأفول والطلوع والانتقال والتقلّب فقال: هذا لا يليق بالربوبية الشها صفات حدوث، ثم رقى النظر إلى القمر والشمس فرأى ذلك الحكم جارياً فيهما، فحكم بأن وراءها مدبراً لها يتنزه عن الانتقال والغيبة والأفول وخص على ذكر هذين لحملهما أجرام النور وسبيتهما في وجود الظلمة.

ثم تأمل هذا النظر منه ﷺ، وكيف خص بالاعتبار أشرف الوجودين وأعلاهما، فكان في فلك وجهان من الحكمة:

أحلهما: علو النظر ونفوذ البصيرة في الأشرف الذي إذا بان فيه الأمر فهو فيما سواه أبين، فجمع بين قرب التناول وعلو التهدي.

الوجه الثاني: التناسب بين حال الناظر والمنظور فيه، والتفاؤل والجري على الفطرة العلية، وهو من قبيل أخذ نبينا على اللبن حين عرض عليه اللبن والخمر، فاختار اللبن فقيل له اخترت الفطرة، فكأن قد قيل: هذا النظر والاعتبار (يا نيام)(۱)، لا نظر من أخلد إلى الأرض فعبد الضياء والظلام.

وينبغي أن يعتمد في قصة إبراهيم على في هذا الاعتبار أنه في قوله: ﴿ هَلَا رَبِّي ﴾ [الانعام: ٧٨] إنما قصد قطع حجة من عبد شيئاً من ذلك، إذ

<sup>(</sup>١) في ن٢: بالهام،

كان دين قومه، فبسط لهم الاعتبار والدلالة، وأخذ يعرض ما قد تنزه قدره عن الميل إليه، فهو كما يقول المناظر لمن يناظره: هب أن هذا على ما تقول، يريد بذلك إذعان خصمه (المنكر)(۱)، واستدناءه للاعتبار حتى يكون غير منافر له، (فيسلّم له)(۲) ما لا يعتقده ليبني على ذلك مقصوده، ليقلع خصمه وهو على يقين من أمره، فهذا ما ينبغي أن يعتمد هنا لقول يوسف عليه : ﴿مَا كَانَ أَن أَشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْرٍ ﴾ [يوسف: ٣٨]، فالعصمة قد اكتنفتهم عما يتوهمه المبطلون ويتقوّله المفترون، ويشهد لما قلناه قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنا المنعني الله على الله المنعني الله على اله على الله على اله على الله عل

ولما كانت السورة مضمنة جهات (من)<sup>(3)</sup> الاعتبار، ومحركة إلى النظر، ومعلنة من مجموع آيها أن المعتبر والمتأمل ـ وإن لم (يكن)<sup>(6)</sup> متيقظاً بأول وهلة، ولا سامعاً أول محرك، ولا مستجيباً لأول سامع ـ قد تنقل حاله عن جموده وغفلته إلى أن يسمع ويلحق بمن كان (تيقظه بأول)<sup>(7)</sup> وهلة، ناسب تحريك العباد وأمرهم بالنظر أن تقع الإشارة في صدر السورة إلى حالتين: حالة السامعين لأول وهلة، وحالة السامعين في ثاني حال، فقيل: ﴿إِنَّهَا مَسْتَجِبُ الّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ الله ﴾ [الانعام: ١٣٦]، ولم يقع هنا إشارة إلى القسم الثالث مع العلم به، وهو الباقي على هموده وموته، ممن لم يحركه زاجر ولا واعظ ولا اعتبار، وكأن هذا الضرب لو ذكر هنا لكان فيه ما يكسل

<sup>(</sup>۱) سقط من ۲۰. (۲) سقط من ۲۰.

<sup>(</sup>٣) بهامش ن٢. (٤) سقط من ن٢.

<sup>(</sup>٥) بهامش ن٢. (٦) في ن٢: ينقظ في أول.

من ضعفت همته (وجفت)(١) حالة ابتدائه فقيل: ﴿ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ٣٦]، وأطلق القول ليعمل الكل على هذا البعث من الجهل والتيقظ من سنة الغفلة، كما دعي الكل إلى الله دعاء واحداً فقيل: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، ثم اختلفوا في إجابة الداعي بحسب السوابق، فهكذا ورد (في)(٢) هذا: ﴿ وَٱلْمُوتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ٣٦] إسماعاً للكل، وفي صورة التساوي مناسبة للدعاء لتقوم الحجة على العباد حتى إذا انبسطت الدلائل وانشرحت الصدور لتلقيها، وتشبثت النفوس وتعلقت بحسب ما قدر، وفاز بالخير أهله، قال تعالى بعد آي: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَنْكُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُورًا يَمْشِي بِهِم فِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وكأن قد قيل لمن انتقل عن حالة الموت فرأى قدر نعمة الله عليه بإحيائه: هل تشبه الآن حالك النيرة بما منحت حين اعتبرت بحالك الجمادية، فاشكر ربك، واضرع إليه في طلب الزيادة، واتعظ بحال من لزم حالة موته، فلم تغن عنه الآيات، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ كُنَن مَّنَالُمُ فِي أَلْظُلُمُنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ [الكهف: ٥٧]، ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا زَزُّكَنَّا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ هَيْءٍ مُجُلًّا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الانسمام: ١١١] ﴿سَوَاء عَلَيْهِم ءَأَنذَرتَهُم أَمْ لَمْ ثُنذِرْهُ ﴾ [البقرة: ٦].

وكان القسم المتقدم الذي سمع لأول وهلة لم يكن ليقع ذكره هنا من جهة قصد إراءة قدر هذه النعمة وإنقاذ المتصف بها من حيرة شكه موقعها فيما تقدم من قوله: ﴿إِنَّمَا يَسَّعَمِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونً﴾ [الأنعام: ٣٦]، فذكر هنا ما هو واقع في إراءة قدر نعمة الإنقاذ والتخليص من عمى الجهل، وهو حال من انتقل بتوفيق ربه من حال من بقي على موته، أو الضربان قد شملهما قوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، أما الثاني وهو الذي تبينت فيه صورة النقل فأمره صريح من الآية، وأما الضرب الأول وهو السامع لأول وهلة (المكفي)(٣) المؤونة بواقي العصمة من طوارق الجهل والشكوك، فدخوله

<sup>(</sup>۱) في ن۲: رجعت. (۲) سقط من ن۱.

<sup>(</sup>٣) في ن١: مكفى. 🕝

تحت مقتضى هذا اللفظ من حيث إن وقايته تلك وسماعه بأول وهلة ليس من جهته، ولا بما هو (إنسان)(١) أو (مكلف)(٢)، بل بإسداء الرحمة وتقديم النعمة، ولو أبقاه لنفسه ووكله إليه لم يكن كذلك: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

فبهذا النظر تكون هذه الآية قد شملت الضروب الثلاثة، وهو أولى، أما سقوط الضرب الثالث من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونً﴾ [الأنعام: ٣٦] فلما قُدم، والله أعلم بما أراد.

ولما تضمنت هذه السورة الكريمة من بسط الاعتبار وإبداء جهات النظر، ما إذا تأمله المتأمِّل على أن حجة الله قائمة على العباد، وأن إرسال الرسل رحمة ونعمة وفضل إحسان، وإذا كانت الدلالات مبسوطة والموجودات شاهدة مفصحة، و(الآلة)<sup>(۳)</sup> للنظر من سمع وأبصار وأفئدة موجودة، فكيف يتوقف عاقل (في عظيم)<sup>(3)</sup> رحمته تعالى بإرسال الرسل، فتأكدت الحجة وتعاضدت البراهين.

فلما عرّف الخلق بقيام الحجة عليهم بطريقي الإصغاء إلى الداعي والاعتبار بالصنعة، قال تعالى: ﴿ قُلْ فَلِلّهِ الْخُبُخَةُ ٱلْبَلِغَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، ﴿ فَقَدْ بَا لَهُ عَلَمُ مِنْ بَيِّنَةٌ مِن زَيِّكُم وَهُدُى وَرَحْمَةٌ ﴾ [الأنعام: ١٥٧]، فما عذر المعتذر بعد هذا؟ أتريدون كشف الغطاء ورؤية الأمر عياناً؟ لو استبصرتم لحصل لكم (ما) (٥٠) منحتم، ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِكِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْشُ عَاينتِ رَبِّكَ . . . ﴾ الآية [الأنعام: ١٥٨].

ثم ختمت السورة من التفويض والتسليم بما يجري مع قوله تعالى: ﴿ فَلَوَ شَاءَ لَهَدَ سَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، وحصل من السور الأربع بيان أهل الصراط المستقيم وطبقاتهم في (سلوكه) (٢)، وما ينبغي لهم التزامه أو تركه،

<sup>(</sup>۱) في ن۲: سبق. (۲) في ن۲: تكلف.

<sup>(</sup>٣) في ن٢: دلالة. (٤) بهامش ن٢.

<sup>(</sup>٥) في ن١: مما.

<sup>(</sup>٦) في ن١: سلوكهم وسلوكه أصح والضمير يعود على الصراط، ويؤكده ما بعده.

وبيان حال المتنكبين عن سلوكه من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان والمجوس.

#### سورة الاعراف

ولم يقع في السور الأربع قبل سورة الأنعام مثل هذه الإحالة والتسلية، وقد تكررت في سورة الأنعام كما تبين بعد انقضاء ما قصد من بيان طريق المتقين أخذاً وتركاً، وحال من حاد عن سننهم ممن رامه أو قصده فلم يوفق (له)<sup>(1)</sup> ولا تم له أمله من الفريقين المستندين للسمع والمعتمدين النظر، فحاد الأولون بطارئ التغيير والتبديل وتنكب الآخرون بسوء التناول وقصور الأفهام، وعلة حيد الفريقين السابقة الأزلية.

<sup>(</sup>١) في ن١: لهم. 🔞 🔞

فلما انقضى أمر هؤلاء وصرف الخطاب إلى تسليته عليه وتثبيت فؤاده بذكر (أحوال)(١) الأنبياء مع أممهم، وأمر الخلق بالاعتبار بالأمم السالفة: ﴿فَهُدَهُمُ الْحَوْلِ الْأَمْ السالفة: ﴿فَهُدَهُمُ الْتَدَرِةُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، بسط تعالى حال من وقعت الإحالة عليه، واستوفى الكثير من قصصهم إلى آخر سورة هود إلى قوله سبحانه: ﴿وَكُلا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَلَهُ الرَّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِدِهُ فُوَادَكُ ﴾ [هود: ١٢٠]، فتأمل بم افتتحت السور المقصود بها قصص الأمم. وبم اختتمت يَلُحْ لك ما أشرت إليه، والله أعلم بما أراد.

فتأمل افتتاح سورة الأعراف بقوله تعالى: ﴿ فَلَنْقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلَّهِ ﴾ [الأعراف: ٧]، وختم القصص فيها بقوله تعالى: ﴿ فَأَقْصُ الْفَهَمَ لَمُلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]، بعد تعقيب قصص بني إسرائيل بقصة بلعم (٢): ﴿ وَأَتَلُ مَلَيْهِمْ نَبُأُ اللَّذِي عَالَيْنَهُ عَايَنِنَا مَ مَثَلُ الْقَرْمِ الْأَعْرَاف: ١٧٥]، ثم قال: ﴿ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَرْمِ اللَّهِ عَايَنِنَا ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

فتأمل هذا الإيماء بعد ذكر القصص، وكيف ألحق من كذّب رسول الله على من العرب وغيرهم بمن قص ذكره من المكذبين، وتأمل افتتاح ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعم وكلاهما ممن كفر على علم، وفي ذلك أعظم موعظة، قال تعالى إثر ذلك: ﴿مَن يَهْلِ اللّهُ فَهُو اللّهُمّتَذِينَ ... ﴾ الآية [الأعراف: ١٨١]، فبدأ سبحانه بذكر ما أنعم به عليه وعلى من استجاب له فقال تعالى: ﴿الّمَصْ لِكِنَبُ أُنِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١، ٢]، فأشار إلى نعمته بإنزال الكتاب الذي جعله هدى للمتقين، وأشار هنا إلى ما تحمله من التسلية وشرح الصدور بما حوى من العجائب والقصص، على عكونه هدى ونوراً فقال: ﴿فَلَا يَكُنُ فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ يِنّهُ ﴾ [الأعراف: ٢]، أنه قد تضمن مما أحلناك عليه ما يرفع الحرج ويسلي النفوس: ﴿لِلنَذِنَ أَيْ الْأعراف: ٢] كما أنذر من قبلك ممن نقص خبره من الرسل، ولتستن في إنذارك ودعائك وصبرك بسنتهم، وليتذكر المؤمنون، ثم أمر عباده بالاتباع في إنذارك ودعائك وصبرك بسنتهم، وليتذكر المؤمنون، ثم أمر عباده بالاتباع

<sup>(</sup>١) سقط من ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر القصة في أسباب النزول للواحدي: ١٥٧ ط بيروت ١٩٨٣م.

لما أنزله فقال جل وعز: ﴿ اَتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُرُ ﴾ [الأعراف: ٣]، فإنّ هلاك من نقص عليكم خبره من الأمم إنما كان لعدم الاتباع والركون إلى أوليائهم من شياطين الجن والإنس.

ثم أتبع تعالى ذلك قصة آدم الله ليبيّن لعباده ما جرت به سنته فيهم من تسلط الشيطان وكيده، وأنه عدو لهم: ﴿ يَنَبَقَ اَدَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ الشّيَطَانُ كَمّا الشّيطانُ كَمّا الشّيطانُ وكيده، وأنه عدو لهم: ﴿ يَنَبَقَ الْمَامِلُ الله يقع في أَخْرَجُ أَبُويَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧]، ووقع في قصة آدم هنا ما لم يقع في قصة البقرة من بسط ما أجمل هناك، كتصريح اللّعين بالحسد، (وتوهم التفوق) (١) بخلقه من النار وطلبه الإنظار، والتسلط على ذرية آدم، والإذن له في ذلك ووعيده ووعيد متبعيه، ثم أخذه في الوسوسة إلى آدم عليه وحلفه له: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُما لَمِنَ التّصِعِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١]، وكل هذا مما أجمل في سورة البقرة، ولم تتكرر قصة إلا وهذا شأنها، أعني أنها تفيد مهما تكررت ما لم يكن حصل منها أوّلاً.

ثم انجرَّت الآية إلى ابتداء قصة نوح، واستمرت القصص إلى قصص بني إسرائيل، فبسط هنا من حالهم وأخبارهم شبيه ما بسط في قصة آدم، وما جرى من محنة إبليس، وفصل هنا الكثير، وذكر ما لم يذكر في البقرة، حتى لم يتكرر بالحقيقة إلا للتعرض لقصص طائفة معينة فقط. ومن عجيب الحكمة أن الواقع في السورتين من كلا القصتين مستقل شاف، وإذا ضم بعض ذلك إلى بعض ارتفع إجماله ووضح كماله، فتبارك من هذا كلامه، ومن جعله حجة قاطعة وآية باهرة.

ولما أعقب تعالى قصصهم في البقرة بأمره نبيه والمؤمنين بالعفو والصفح فقال تعالى: ﴿فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا﴾ [البقرة: ١٠٩]، أعقب أيضاً هنا بقوله لنبيه: ﴿خُنِ الْمَنُو وَأَثْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُنْهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وقد خرجنا عن المقصود فلنرجع إليه.

<sup>(</sup>۱) فی ۲۰: تصور خیریته.

## سورة الاتفال

لما قصَّ سبحانه على نبيه عَلَى في سورة الأعراف أخبار الأمنم، وقطع المؤمنين من مجموع ذلك بأنه لا يكون الهدى إلا بسابقة السعادة لافتتاح السورة من ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعم، وكلاهما كَفَرَ على علم، ولم ينفعه ما قد كان حصل عليه، ونبه تعالى عباده على الباب الذي أتي منه على بلعم بقوله سبحانه: ﴿وَلَكِنَّهُ الْخَلْدُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبْعَ هَوَلَهُ ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

ولما أمر المسلمون بحل أيديهم عن الأنفال يوم بدر، إذ كان المقاتلة قد هموا بأخذها، وحدَّثوا أنفسهم بالانفراد بها، ورأوا أنها من حقهم وأن من لم يباشر قتالاً، من الشيوخ ومن انحاز فئة لهم، فلا حق لهم فيها. ورأى الآخرون أيضاً أن حقهم فيها ثابت، لأنهم كانوا فئة للمقاتلين وعدة وملجأ وراء ظهورهم، كان ما أمرهم الله به من تسليم الحكم في ذلك إلى الله ورسوله، من باب حسم الذرائع، لأن تمشية أغراضهم في ذلك \_ وإن تعلق

<sup>(</sup>۱) يعني: سدّها وقطعها، والذريعة عند الأصوليين ما يتوصل به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدة، وسدّها منعها حتى لا تفضي إلى المفسدة، انظر: إعلام الموقعين: ٣٤٨/٣.

كل من الفريقين بحجة ـ مظنة لرئاسة النفوس واستسهال اتباع الأهواء، فأمرهم الله بالتنزّه عن ذلك والتفويض فيه لله ورسوله، فإن ذلك أسلم لهم وأوقى لدينهم، وأبقى في إصلاح ذات البين وأجدى في الاتباع: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ وَأَسْلِمُوا ذَاتَ يَيْنِكُمُ مَنْ . . . ﴾ الآية .

ثم ذُكروا بما ينبغي لهم أن يلتزموا فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ...﴾ إلى قوله: ﴿زَادَتُهُمْ إِيمَاكُ﴾ ثم نبهوا على أن أعراض (الدنيا)(١) من نفل أو غيره، لا ينبغي للمؤمنُ أن يعتمد عليه اعتماداً يدخل عليه ضرباً من الشرك والتفاتاً إلى غير الله سبحانه، بقوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، ثم ذُكروا بما وصف به المتقون في الصلاة والإنفاق، ثم قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الشُؤْمِنُونَ حَقّاً﴾ [الأنفال: ٤] تنبيهاً على أن من قصر على هذه الأحوال، أو لم يأت بها على كمالها، لم يخرج عن الإيمان، ولكن نزل عن درجة الكمال يأت بها على كمالها، لم يخرج عن الإيمان، ولكن نزل عن درجة الكمال بحسب تقصيره، وكأنّ في (هذا)(٢) إشعاراً بعُذرهم في كلامهم في الأنفال، وأنهم قد كانوا في مطلبهم على حالة من الصواب وشوب من التمسك والاتباع، لكنّ أعلى الدرجات ما بين لهم ومنحوه، وأنه الكمال والفوز.

ثم نبّههم سبحانه بكيفية أمرهم في الخروج إلى بدر، وودّهم أن غير ذات الشوكة تكون لهم، وهو - سبحانه - يريهم حسن العاقبة فيما اختاره لهم، فقد كانوا تمنوا لقاء العير، واختاروا ذلك على لقاء العدو ولم يعلموا ما وراء ذلك: ﴿وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقِّ بِكُمِنتِهِ وَيَقَطَعُ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٧]، إلى ما قصّه تعالى عليهم من اكتنافهم برحمته وشمول الطافه وآلائه، وبسط نفوسهم، ونبههم على ما يثبّت يقينهم ويزيد في إيمانهم، ثم أعلمهم أن الخير كله في التقوى فقال جل وعز: ﴿يَكَانَيُ الّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْقُوا اللّهَ يَبْعَل لَكُمْ كله في التقوى فقال جل وعز: ﴿يَكَانَيُ الّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْقُوا اللّهَ يَبْعَل لَكُمْ كله في التقوى فقال جل وعز: ﴿يَكَانِي اللّهِ قال عول الله عن الرحمة.

وقد تضمنت الآية حصول خير الدنيا والآخرة بنعمة الاتقاء، ثم أجمل

<sup>(</sup>۱) بهامش ن۲.

الخبرَانِ معاً في قوله: ﴿وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْمَظِيمِ ﴾ [الأنفال: ٢٩]، بعد تفصيل ما إليه إسراع المؤمن من الفرقان والتكفير والغفران، ولم يقع التصريح بخير الدنيا الخاص بها مع اقتضاء الآية إياه تنزيها للمؤمن في مقام إعطاء الفرقان وتكفير السيئات والغفران عن ذكر متاع الدنيا التي هي لهو ولعب، فلم يكن ذكر متاعها الفاني ليذكر مفصلاً مع ما لا يجانسه ولا يشاكله، ﴿وَإِنَ الدَّارَ الْتَخِرَةَ لَهِي الْمَعْوَلُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] ثم التحمت الآي.

ووجه آخر وهو أنه سبحانه لما قال: ﴿وَإِذَا قُرِيَهُ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَمُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فبين لهم كيفية هذا الاستماع، وما الذي يتصف به المؤمن من ضروبه، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢]، فهؤلاء لم يسمعوا بآذانهم فقط، ولا كانت لهم آذان لا يسمعون بها ولا قلوب لا يفقهون بها، ولو كانوا كذلك لما وجلت (قلوبهم)(۱) وعمَّهم الفزع والخشية، وزادتهم الآيات إيماناً، فإذا إنما يكون سماع المؤمن هكذا، ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال: ٢١].

ولما كان هؤلاء إنما أتي عليهم من اتباع أهوائهم والوقوف مع أغراضهم وشهواتهم: ﴿ يَأْخُذُونَ عَهْنَ هَذَا ٱلْأَدَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، ﴿ وَلَكِمَّتُهُ أَخْلَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَبْعَ هَوَنَهُ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]، وهذه بعينها كانت آفة إبليس، فإنه رأى لنفسه المزية، واعتقد لها الحق، ثم اتبع هذا الهوى حين قال: ﴿ لَمْ أَكُن لِنَسُهُ لِنَسُهُ لِنَسُونِ ﴾ [الحجر: ٣٣]، فلما كان اتباع لأهواء أصلاً في الضلال وتنكّب الصراط المستقيم، أمر المؤمنون بحسم باب الأهواء، والتسليم بما لهم فيه تعلق وإن لم يكن هوى مجرداً لكنه مظنة تيسير لاتباع الأهواء، فافتتحت السورة بسؤالهم عن الأنفال، وأخبروا أنها لله ورسوله يحكم فيها بما شاء، ﴿ قَاتَمُوا اللّه ﴾ واحذروا الأهواء التي أهلكت من قصً عليكم ذكره، ﴿ وَأَمْلِحُوا ذَاتَ يَيْكُمُ ﴾ برفع التنازع، وسلموا لله ورسوله قصً عليكم ذكره، ﴿ وَأَمْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمُ ﴾

<sup>(</sup>١) سقط من ن٧.

وإلا لم تكونوا سامعين، وقد أمرتم أن تسمعوا السّماع الذي عنه ترجى الرحمة، وبيانه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ . . . ﴾ الآيات.

ووجه آخر وهو أن قصص بني إسرائيل أعقب بوصاة المؤمنين وخصوصاً بالتقوى، وعلى حسب ما يكون الغالب فيما يذكر من أمر بني إسرائيل، (ففي)(۱) البقرة أتبع قصصهم مفتتحاً بذكر تفضيلهم: ﴿يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ اَذَكُوا نِعَيَى الْفَلَوِينَ الْعَلَمِينَ وَالبقرة: ٤٧]، افتتح خطاب هذه الأمة بما يشعر بتفضيلهم، وتأمّل ما بين: ﴿يَبَنِيَ إِسْرَهِيلَ ﴾ و﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، وأمر أولئك بالإيمان: ﴿وَمَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ ﴾ [البقرة: ٤١]، وأمر هؤلاء بتعبد وأمر أولئك بالإيمان: ﴿وَمَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ ﴾ [البقرة: ١٠٤]، ثم أعقبت سورة البقرة احتياطي فقيل: ﴿وَقُولُوا أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُوا ﴾ [البقرة: ١٠٤]، ثم أعقبت سورة البقرة بآل عمران، وافتتحت ببيان المحكم والمتشابه الذي من جهته أتي على بني إسرائيل في كثير من مرتكباتهم.

ولما ضمنت سورة آل عمران من ذكرهم ما ورد فيها أعقب بقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمْنُوا إِن تُعلِيمُوا فَرِهَا مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِننَبَ يُرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفَرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]، ثم أعقبت السورة بقوله على: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَيَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [النساء: ١]، وعدل عن الخطاب باسم الإيمان للمناسبة، وذلك أن سورة آل عمران خصّت من مرتكبات بني إسرائيل بجرائم، كقولهم في الكفار: ﴿ مَعَوَلَكُمْ أَفَدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥] فهذا بهت، ومنها قولهم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغْنِيلًا ﴾ [آل عمران: ١٨١]، إلى ما تخلل هاتين من الآيات المنبئة عن تعمدهم الجرائم، فعدل عن: ﴿ يَعَايَّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ إلى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ليكون أوقع في الترهيب وأخوف، وأوضح مناسبة لما ذكر.

ولما ضمنت سورة النساء قوله تعالى: ﴿فَيْظَافِرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنَتٍ أُحِلَّتَ لَمُمَّ﴾ [النساء: ١٦٠] إلى قوله: ﴿وَأَكِلِهِمْ أَمْوَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ﴾ [النساء: ١٦١]، أتبعت بقوله تعالى: ﴿يَكَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْقُواْ بِٱلْمُقُودُ﴾ [المائدة: ١]،

<sup>(</sup>١) في ٢٠: يعني.

ثم ذكر لهم ما أحل لهم وحرم عليهم ليحذروا مما وقع فيه أولئك. فعلى هذا لما ضمنت سورة الأعراف من قصصهم جملة، وبين فيها اعتداؤهم، (وبناؤه)(۱) على اتباع الأهواء والهجوم على الأعراض، طلب هؤلاء باتقاء ذلك والبعد عما يشبهه جملة، فقيل في آخر السورة: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ اَتَّعَوَّا إِذَا مَسُهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُرُوا الأعراف: ٢٠١]، ثم افتتحت السورة الأخرى بصرفهم عما لهم به تعلق وإليه سبب يقيم عذرهم شرعاً فيما كان منهم، فكأن قد قيل لهم: ترك هذا أسلم وأبعد عن اتباع الأهواء، فسلموا الحكم في ذلك لله ورسوله، واتقوا الله. ثم تناسج السياق، والتحمت الآي، وقد تبين وجه اتصال الأنفال بالأعراف من وجوه، والحمد لله.

### سورة براءة

اتصالها بالأنفال أوضح من أن يتكلف توجيهه، حتى أن شدة المشابهة والالتئام \_ مع أن الشارع على لم يكن بين انفصالهما (٢) \_ أوجب أن لا يفصل بينهما ﴿ يِسْبِ اللهِ الشَّالِ اللهِ ومن يدخل تحت هذه الدلالة ومن يخرج عنها.

ثم ذكر في السورة الأخرى حكم من عهد إليه من المشركين، والبراءة منهم إذا لم يوفوا، وحكم من استجار منهم، إلى ما يتعلق بهذا، وكله باب واحد وأحكام متواردة على قضية واحدة، وهي تحرير حكم المخالف، فالتحمت السورتان (أوضح)(٤) التحام، ثم عاد الكلام إلى حكم المنافقين وهتك أسرارهم.

<sup>(</sup>١) في ن٢: وبناه.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى حديث ابن عباس الذي رواه يزيد الفارسي (انظر صفحة ٥٠).

<sup>(</sup>٣) في ن٢: القرآن، وهو خطأ. (٤) في ن٢: اعظم.

## سورة يونس على

لما تضمنت سورة براءة قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ ﴾ [التوبة: ٤٣]، وقوله: ﴿وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُّرٌ وَاللَّيٰ يُوْدُونَ رَسُولَ اللّهِ لَمُمْ عَلَاكُ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٤٦]، وقوله: ﴿وَقُوله: ﴿لَقَدْ جَامَعُمْ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال تعالى: ﴿ أَكَانَ الِنَاسِ عَجَبًا (أَنَّ أَوْجَنَا) (١) إِلَى رَجُلِ مِنْهُم ... ﴾ [يونس: ٢] إلى قوله: ﴿ إَنَّ رَبَّكُمُ أَيْنُ ﴾ [يونس: ٢]، ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ... ﴾ الآيات [يونس: ٣]، فبين انفراده تعالى بالربوبية والخلق والاختراع والتدبير، فكيف تعترض أفعاله، أو يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما يفعله ويبديه إذا كان الكل ملكه وخلقه، فيفعل في ملكه ما يشاء، ويحكم في يفعله ويبديه إذا كان الكل ملكه وخلقه، فيفعل في ملكه ما يشاء، ويحكم في خلقه بما يريد؟، ﴿ وَاللَّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ مَا فَاتُ رَبُّكُمُ مَا فَاتُهُ رَبُّكُمُ اللهُ إِلَا إِلَا إِلَى إِلَا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَيْكُمُ اللهُ إِلَا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْ إِلْهَ إِلَا إِلَى إِلْهِ إِلَى إِلْمَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى أَلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى أَلْمِ إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى أَلْهُ إِلَى أَلْهُ إِلَى إِلَى أَلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى أَلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى أَلَى إِلَى إِلَى إِلَى أَلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى

ثم توعّد سبحانه الغافلين عن التفكر في عظيم آياته حتى أدتهم الغفلة إلى مرتكب سلفهم في العجب والإنكار حتى قالوا: ﴿ وَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُونُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللللللِهُ ال

<sup>(</sup>۱) بهامش ن۲. هما

يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمُ ﴾ [سبأ: ٤٣]، فقال تعالى متوعداً للغافلين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِلْقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْمَيْوَةِ الدُّنْيَا . . . ﴾ الآية [يونس: ٧]، ثم وعد المعتبرين فقال ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم . . . ﴾ الآيات [يونس: ٩]، وكل هذا بين الالتحام جليل الالتئام، ثم تناسجت آي السورة.

## سورة مود علا

لما كانت سورة يونس على قد تضمنت من آي التنبيه والتحريك للنظر، ومن العظات والتخويف والتهديد والترهيب والترغيب، وتقريع المشركين والجاحدين والقطع بهم، والإعلام بالجريان على حكم السوابق، ووجوب التفويض والتسليم، ما لم تشتمل على مثله سورة لتكرر هذه الأغراض فيها، وسبب تكرر ذلك فيها - والله أعلم - أنها أعقب بها السبع الطوال. وقد مر التنبيه على أن سورة الأنعام بها وقع استيفاء بيان حال المتنكبين عن الصراط المستقيم على اختلاف أحوالهم، ثم استوفت سورة (الأعراف)(۱) (ما وقعت)(۱) الإحالة عليه من أحوال الأمم السالفة كما تقدم، وبسطت ما أجمل من أمرهم، ثم أتبع ذلك بخطاب المستجيبين لرسول الله على، وحذروا وأنذروا، وكشف عن حال من تلبس بهم من عدوهم من المنافقين، وتم المقصود من هذا في سورتي (الأنفال)(۱) وبراءة، ثم عاد الخطاب إلى طريقة الدعاء إلى الله والتحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم، فكان مظنة لتأكيد التخويف والترهيب لإتيان ذلك بعد بسط حال (وإيضاح)(١) أدلة، فلهذا كانت سورة يونس مضمنة من هذا ما لم يضمن غيرها.

ألا ترى افتتاحها بقوله تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ . . . ﴾ الآيات [يونس: ٣]، ومناسبة هذا الافتتاح دعاء الخلق إلى الله في سورة البقرة بقوله ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾، (ثم نبهوا) (٥) هنا كما نبهوا هناك، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) في ن٢: الأنعام. (٢) بهامش ن٢.

<sup>(</sup>٣) في ن٢: الأنعام. (٤) في ن١: اتضاح.

<sup>(</sup>٥) في ن٢: ثم قد نبهوا.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَقُوا بِسُورَةِ مِثْلِيهِ ﴾ [يونس: ٣٨]، ثم تأكدت المواعظ والزواجر والإشارات إلى أحوال المكذبين.

(فمن التنبيه)(١): ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ [يونس: ٣]، ﴿الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَةُ وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ [يونس: ٥]، ﴿إِنَّ فِي الْخَيْلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ . . . ﴾ [يونس: ٢]، ﴿قُلْ مَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَن يَبْدَوُّا الْمَلْق ثُمَّ يُعِيدُمُ قُلِ اللَّهُ يَجْبَدُوُّا الْمَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ ﴾ [يونس: ٣٤]، ﴿قُلْ مَن يَبْدِئِنَ إِلَى الْحَقِّ ﴾ [بونس: ٣٥]، ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١]، إلى غير (ذلك)(٢)، وعلى هذا السنن تكررت العظات، والأغراض المسلم إليها في هذه السورة إلى قوله: ﴿(قُلْ)(٣) يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ أَلْحَقُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [يونس: ١٠٨].

(فتحصل) من سورة الأعراف والأنفال وبراءة ويونس تفصيل ما كان أجمل فيما تقدمها، كما حصل مما تقدم تفصيل أحوال السالكين والمتنكبين. فلما تقرر هذا كله أتبع المجموع بقوله: ﴿كِنَابُ أُعْرَكَتُ ءَايَنَامُ ثُمَّ فُوَيَلَتَ مِن لَدُنَ عَرِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ المود: ١].

وتأمل مناسبة الإتيان بهذين الاسمين الكريمين (٥) وهما: الحكيم والخبير، ثم تأمل (تلاء) (١) صدر السورة لقوله تعالى: وقد كان تقدم قوله تعالى: ﴿قَلْ بَاَيْهُا النّاسُ قَدْ بَاءَكُمُ مِنْوَعِظُةٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [يونس: ٥٧]، ﴿قُلْ بَاَيْهُا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [يونس: ١٠٨]، فأتبع قوله تعالى ﴿قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ ﴾: [يونس: ١٠٨] بقوله في صدر سورة هود: ﴿كِنَبُ أُخِمَتُ ءَايَنلُمُ مُمّ فَصِلَةُ وَإِذَا كانت محكمة فَمِلَتُ ﴾ [هود: ١]، فكأنه في معرض بيان الحق والموعظة، وإذا كانت محكمة مفصلة فحق لها أن تكون شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وحق توبيخهم في قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَرْ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ ﴾ [يونس: ٣٩]، والعجب في عَمَهِهم مع إحكامه وتفصيله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ صَكِلِمَتُ والعجب في عَمَهِهم مع إحكامه وتفصيله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ صَكِلِمَتُ وَلِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَى الْرَبِينَ الْمَوْمَنِينَ الْمَوْمَنِينَ الْمَوْمَنِينَ وَالْمَوْمَنِينَ الْمُولِينَ لَيْ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ الْمَوْمَنِينَ وَالْمَاسُونَ اللّهِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(٢) في ن٢: هذا.

(٤) في ن٢: فحصل.

<sup>(</sup>١) في ن٢: في الشبه.

<sup>(</sup>٣) سقط من ن٠٢.

<sup>(</sup>٥) في ن١: المكرمين.

<sup>(</sup>٦) في ن٢: تلاؤم وما في ن١: أنسب وقد تكرر من المؤلف هذا الاستعمال.

وتأمل قوله سبحانه آخر هذه السورة: ﴿ وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَآهِ ٱلرَّسُلِ مَا نُثِبّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالله أعلم بما أراد لله فكل) (١) الكتاب حق وموعظة وذكرى، وإنما الإشارة ـ والله أعلم بما أراد ـ إلى ما تقرر الإيماء إليه من كمال بيان الصراط المستقيم وملتزمات متبعيه أخذا وتركا، وذكر أحوال المتنكبين على شتى طرقهم واختلاف أهوائهم وغاياتهم، وشرهم إبليس، فإنه متبعهم والقائل لجميعهم في إخبار الله تعالى (عنه) (٢): ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَوَعَد اللهُ وَوَعَد اللهُ وَعَد اللهُ وَعَد اللهُ وَعَد اللهُ وَعَد اللهُ وَعَد اللهُ وَعَد منه، وعرّفهم وقصته في البقرة (٣) والأعراف (٤) ما يسّر على المؤمنين الحذر منه، وعرّفهم به، وفصل به، وذُكر اليهود والنصارى والمشركون والصابئون والمنافقون وغيرهم، وفصل مرتكب كل فريق منهم.

كما استوعب ذكر أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفصل من أحوالهم ابتداء وانتهاء، والتزاماً وتركاً، ما أوضح طريقهم وعيَّن حزبهم وفريقهم، ﴿أُولَيّكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وذكر ابتداء أحوال الأمم مع أنبيائهم، وأخذ كل من الأمم بذنبه (مفصلاً) (٥٠)، وذكر ابتداء الخلق في قصة آدم عليه وحال الملائكة في التسليم والإذعان، وذُكر فريقا البعن من مؤمن وكافر، وأمر الآخرة، وانتهاء حال الخلائق، واستقرارهم (الأخراوي) (٢٠)، (وتكرر) (٧) دعاء الخلق إلى الله تعالى لطفاً منه ورحمة، وإعلام الخلق بما هو عليه سبحانه، وما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى، ونُبه العباد على الاعتبار، وعُلموا طريق الاستدلال، ورغبوا ورهبوا، وبشروا، وأنذروا، وأعلموا بافتقار المخلوقات بجملتها إليه سبحانه كما هو المنفرد بخلقهم، إلى ما تخلل ذلك مما يعجز الخلائق عن حصره والإحاطة به: ﴿وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُو يَهْدِى السّكِيلَ ﴾ [الأحزاب: ٤].

فلما تقدم هذا كله في السبع الطوال وما تلاها، أعقب ذلك بقوله

<sup>(</sup>١) في ن١: وكل. (٢) سقط من ن٢.

<sup>(</sup>٣) بداية من الآية ٣٤. (٤) بداية من الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) في ن١: مجملاً ومفصلاً. (٦) في ن٢: الأخروي.

<sup>(</sup>٧) في ن١: وتذكر.

تعالى: ﴿ كِنَابُ أَهْرَكُتُ مَايَنُكُم ثُمُ فُولِكُ مِن لَدُنْ مَركيرٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]، ثم أتبع هذا بالإيماء إلى فضول ثلاثة عليها مدار آي الكتاب، وهي: فصل الإلهية، وفصل الرسالة، وفصل التكاليف.

أما الأول فأشار إليه قوله (الحق)(١): ﴿ أَلَا تَتَبُدُوا إِلّا اللّهَ ﴾ [هود: ٢]، وأما فصل الرسالة فأشار إليه قوله سبحانه: ﴿ إِنِّي لَكُرْ مِنْهُ نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ [هود: ٢]، وأما فصل التكاليف فأشار إليه قوله سبحانه: ﴿ وَأَنِ اسْتَقْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٣]، وهذه الفصول الثلاثة هي التي تدور عليها آي القرآن، وعليها مدار سوره الكريمة.

فلما حصل استيفاء ذلك كله فيما تقدم، ولم يبق وجه شبهة للمعاند ولا تعلق للجاحد، واتضع الحق وبان، قال في : ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُ ﴾ [هود: ١٢٠] إشارة إلى كمال المقصود وبيان المطلوب، واستيفاء التعريف بوضوح الطريق، وقد وضح من هذا تلاء هذه السورة الكريمة لما تقدمها.

ومما يشهد لهذا \_ والله أعلم \_ قوله تعالى: ﴿ أَفْتَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّتِهِ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَمَا تَلْمُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ إِلَيْنَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَوْهُ آهِود: ١١٢]، فقد وضح طريقك وفاز بالفلاح (حزبك) (٢) وفريقك، ﴿ وَلَا تَطْفَوْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [هود: ١١٣] فقد عرفتم سبيلهم ومصيرهم، فقد (بان) (٣) طريق الحق فكيف تنكب من حرم سلوكه من الخلق، ونظير قوله سبحانه: ﴿ وَبَالَهُ فِي هَلُو ٱلْحَقُ ﴾ عقب ما ذكر، قوله سبحانه: ﴿ لِنَنِ ٱلْمُلْكُ سَبحانه: ﴿ وَبَالُهُ لَنَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ المستعان. ﴿ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا ذلك، والله المستعان.

## سورة يوسف 🕮

هذه السورة من جملة ما قص عليه ﷺ من أنباء الرسل وأخبار من تقدمه مما فيه التثبيت الممنوح في قوله سبحانه: ﴿وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَكِبُتُ مِما فيه التثبيت الممنوح في قوله سبحانه: ﴿وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءٍ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَكِبُتُ مِما وقعت الإحالة عليه في سورة الأنعام كما تقدم.

<sup>(</sup>١) سقط من ٢٠. (٢) في ١٠: مرادك.

<sup>(</sup>٣) في ن١: كان.

وإنما أفردت على حدتها ولم تنسق (على قصص)(۱) الرّسل مع (أممهم)(٢) في سورة واحدة لمفارقة مضمونها تلك القصص، ألا ترى أن تلك قصص إرسال من تقدم ذكرهم على، وكيفية تلقي قومهم لهم، وإهلاك مكذبيهم، أما هذه القصة فحاصلها فرج بعد شدة، وتعريف بحسن عاقبة الصبر، فإنه تعالى امتحن يعقوب على بفقد ابنيه وبصره وشتات بنيه، وامتحن يوسف على بالجب، والبيع، وامرأة العزيز، وفقد الأب والإخوة، والسجن، ثم امتحن جميعهم بشمول الضر وقلة ذات اليد: ﴿مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلفُرُّرُ وَرَحْمَنا بيضنعة مُرْخَمَة ﴾ [يوسف: ٨٨]، ثم تداركهم الله بإلفتهم، وجمع شملهم، ورد بصر أبيهم وائتلاف قلوبهم، ورفع ما نزغ (به)(٢) الشيطان، وخلاص يوسف على من كيد من كاده، واكتنافه بالعصمة، وبراءته عند الملك والنسوة، وكل ذلك مما أعقبه جميل الصبر، وجلالة اليقين في حسن تلقي الأقدار بالتفويض والتسليم على توالى الامتحان وطول المدة.

ثم انجر في أثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز ورجوعها إلى الحق وشهادتها ليوسف على بما منحه الله من النزاهة عن كل ما يشين، ثم استخلاص العزيز إياه، إلى ما انجر في هذه القصة الجليلة من العجائب والعبر فلقد كاك في قَمَصِهِم عِبْرةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَا الْأَلْبَا الله الله الله الفردت هذه القصة بنفسها، ولم تناسب ما ذكر من قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى على وما جرى في أممهم، فلهذا فصلت عنهم.

وقد أشارت السورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضي وسلم لينبه المؤمنون على ما في طي ذلك، وقد صرح لهم بما أجملته هذه السورة من الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَيَسَتَخْلِنَهُمْ فِ الْإَرْضِ﴾ [النور: ٥٥] إلى قوله: ﴿أَمَنَا ﴾.

وكانت قصة يوسف بجملتها أشبه شيء بحال المؤمنين في مكابدتهم في

<sup>(</sup>۱) بهامش ن۲. (۲) في ن۲: أنهم.

<sup>(</sup>٣) سقط من ١٠.

أول الأمر، وهجوتهم، وتشتتهم مع قومهم، وقلة ذات أيديهم، إلى أن جمع الله شملهم: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ آعَدَآءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَمَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِلَى أَلْكُ وَأَوْرَبُهم الأرض وأيدهم ونصرهم، فأَمَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وأورثهم الأرض وأيدهم ونصرهم، ذلك لجليل إيمانهم وعظيم صبرهم، فهذا ما أوجب تفرد هذه القصة عن تلك القصص، والله أعلم.

وأما تأخر ذكرها عنها فمناسب لحالها، ولأنها إخبار بعاقبة من آمن واتعظ، ووقف عندما حدد له، فلم يضره ما كان، ولم تذكر إثر قصص الأعراف لما بقي من استيفاء تلك القصص، الحاصل ذلك في سورة هود، ثم إن ذكر أحوال المؤمنين مع من كان معهم من المنافقين وصبرهم عليهم مما يجب أن يتقدم ويعقب بهذه القصة (الجليلة)(1) من حيث عاقبة الصبر والحض عليه كما مر، فأخرت إلى عقب سورة هود لمجموع هذا، والله أعلم.

ثم ناسب سورة يوسف أيضاً أن تذكر إثر قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ [هـود: ١١٤]، وقـولـه: ﴿وَاصِّيرَ فَإِنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاصْدِ: ١١٥]، وقـولـه: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَرَحِدَةً . . . ﴾ الآيـة [هـود: ١١٨]، وقـولـه تـعـالـــى: ﴿وَقُل لِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ [مود: ١٢١، ١٢٢] فتدبر ذلك.

أما نسبتها للآية الأولى، فإن ندم إخوة يوسف، واعترافهم بخطأ فعلهم، وفضل يوسف عليهم: ﴿ لَقَدْ مَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنّا لَخَلِطِينَ ﴾ [يوسف: ١٩]، وعفوه عنهم: ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُوّمُ ﴾ [يوسف: ١٩]، وندم امرأة العزيز وقولها: ﴿ الْكُن حَمْثَ الْحَقُ ... ﴾ الآية [يوسف: ٥١]. كل هذا من باب إذهاب الحسنة السيئة، وكأن ذلك مثال لما عرف به المؤمنون من إذهاب الحسنة السئة.

وأما نسبة السورة لقوله تعالى: ﴿وَاصْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ اللهُ عَلَيْ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجَرَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَي

<sup>(</sup>١) سقط من ن٧.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين بهامش ن۲.

قومه، فأتبع بحال يعقوب ويوسف ﷺ، وما كان من صبرهما مع طول المدة وتوالي امتحان يوسف بالجب ومفارقة الأب والسجن حتى خلَّصه الله أجمل خلاص بعد طول تلك المشقات.

ألا ترى قول نبينا عليه الصلاة والسلام وقد ذكر يوسف ﷺ، فشهد له بجلالة الحال وعظيم الصبر، فقال: ولو لبثت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعى(١).

فتأمل عَذره له عِنْ وشهادته بعظيم قدر يوسف: ﴿ وَكُلًا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهَ الرَّسُلِ مَا نُعْبِتُ بِهِ فَوَادَكُ ﴾ [هود: ١٢٠]، لما قيل له عَلِيْهِ: ﴿ وَالْمَبِرَ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [هود: ١١٥] أتبع بحال يعقوب ويوسف من المحسنين: ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبُ . . . ﴾ [الأنعام: ٨٤] إلى قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ بَحْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٤] وقد شملت الآية ذكر يعقوب ويوسف، ونبينا عَلِيهُ قد أمر بالاقتداء في الصبر بهم، وقيل له: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ويوسف عَلِيهُ من أولي العزم صلى الله عليهم أجمعين.

ثم إن حال يعقوب ويوسف على في صبرهما، ورؤية حسن عاقبة الصبر في الدنيا، مع ما أعد الله لهما من عظيم الثواب، أنسب شيء لحال نبينا في مكابدة قريش ومفارقة وطنه، ثم تعقب ذلك بظفره بعدوه، وإعزاز دينه وإظهار كلمته، ورجوعه إلى بلده على حالة قرت بها عيون المؤمنين، وما فتح الله عليه وعلى أصحابه، فتأمل ذلك.

ويوضح ما ذكرناه ختم السورة بقوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا ٱسْتَنْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظُنُّواً أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا . . . ﴾ الآية [يوسف: ١١٠]، فحاصل هذا كله الأمر بالصبر وحسن عاقبة أولياء الله فيه.

وأما النسبة لقوله تعالى: ﴿ وَلَوَ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ عُنْلِفِينَ فَي النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ عُنْلِفِينَ فَي النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَا، ولا أعجب من حال إخوة فضلاء لأب واحد من أنبياء الله وصالحي عباده جرى بينهم من التشتت ما جعله الله عبرة لأولى الألباب.

<sup>(</sup>١) البخارى: أنبياء: ١١ ـ ١٩، مسلم: إيمان: ٢٣٨.

وأما النسبة لآية التهديد فبينة، وكأن الكلام في قوة: اعملوا على مكانتكم وانتظروا، فلن نصبر عليكم مدة صبر يعقوب ويوسف على وقد وضح بفضل الله وجه ورود هذه السورة عقب سورة هود، والله أعلم.

#### سورة الرعد

هذه السورة تفصيل لمجمل قوله سبحانه في خاتمة سورة يوسف عليه: ﴿ وَكَأْيِن مِنْ مَايَةٍ فِي السَّخَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَنَهُمُ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَنَهُمُ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَنَهُمُ عَنْهَا مَعْرَفَهُمْ مَالِّهُ مَنْهُ إِلَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ أَفَامِنُوا أَن تَأْيَبُهُمُ السَّاعَةُ بَنْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ قُلْ هَذِهِ. سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَعِيمِرَةِ أَنَا وَمَنِ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٥ ـ ١٠٥].

فبيان آي السماوات في قوله تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِي رَفِعَ السّمَوَتِ مِنْيِرِ عَمْدِ نَرُونَمَا مُمُ السّمَوَى عَلَى الْعَرْقِينَ عَلَى الْعَرْقِينَ وَسَغَلَى الْفَرْقِينَ وَالْفَكْرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُستَى ﴾ [الرعد: ٢]، وبيان آي الأرض في قبوله تعالى: ﴿ وَهُو اللّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهَرَا وَمِن كُلِ الشّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [الرعد: ٣]، (هذه آي السماوات والأرض وقد زيدت بياناً في مواضع، ثم في قوله تعالى: ﴿ يُقْشِي النّبَلَ النّبَارَ ﴾ [الرعد: ٣]) (١) ما يكون من الآيات عنهن ولان الظلمة عن جرم الأرض والضياء عن نور الشمس، يكون من الآيات عنهن ولان الظلمة عن جرم الأرض والضياء عن نور الشمس، وهي سماوية ، ثم زاد تجعالى آيات الأرض بياناً وتفصيلاً في قوله ﴿ وَفِي الرّعد: ٤] إلى قوله : ﴿ إِنّوَهِ يَتَوْلُونَ ﴾ [الرعد: ٤] .

ولما كان إخراج الشمر بالماء النازل من السماء من أعظم آيه ودليلاً واضحاً على صحة المعاد، ولهذا قال تعالى في الآية الآخرى: ﴿كَالِكَ نُحْبُ الْمَوْقَ﴾ [الأعراف: ٤٥]، وكان (قد) (٢) ورد هنا على أعظم جهة من الاعتبار من إخراجها مختلفات في الطعوم والألوان والروائح مع اتحاد المادة، ﴿يُسْقَىٰ بِمَلَو وَنَعِلِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَحْتُلُ ﴾ [الرعد: ٤]، كذلك ما أعقب قوله تعالى: ﴿وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَةٌ مُّتَجَوِرَتُ ﴾ [الرعد: ٤] بقوله: ﴿وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَولُهُمُ المُؤنَ لَهُ عَلَقٍ جَدِيدُ ﴾ [الرعد: ٥].

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين، ساقط من ١٠.

ثم بين سبحانه الصنف القائل بهذا، وأنهم الكافرون أهل الخلود في النار، ثم أعقب ذلك ببيان (عظيم) (١) حلمه وعفوه فقال: ﴿ وَسَّتَعْبُلُونَكَ بِالسَّيِتَةِ النار، ثم أعقب ذلك ببيان (عظيم) ثَمَلُ الْبَعَ الآية بما يشعر بالجري على قبّلُ الْحَسَنَةِ الآية... [الرعد: ٢]، ثم أتبع الآية بما يشعر بالجري على السوابق في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ الرعد: ٧]، ثم بين عظيم ملكه واطلاعه على دقائق ما أوجده من جليل صنعه واقتداره فقال تعالى: ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُ أَنفَى ... الآيات [الرعد: ٨]، إلى قوله: ﴿ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ اللهِ الرعد: ١١]، ثم خوّف عباده وأنذرهم ورغبهم فقال: ﴿ هُو اللّهِ يَرْبِكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا ... الله [الرعد: ١٢] الآيات، وكل ذلك راجع إلى ما أودع سبحانه في السماوات والأرض وما بينهما من الآيات، وفي ذلك أكثر آي السورة.

ونبَّه تعالى على الآية الكبرى والمعجزة العظمى، فقال جل وعز: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمْ بِهِ ٱلْمَوْتُى ﴾ [السرعد: ٣١]، والـمـراد لكان هذا القرآن، ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَاهًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦].

والتنبيه بعظيم هذه الآية مناسب لمقتضى السورة من التنبيه بما أودع تعالى من الآيات في السماوات والأرض، وكأنه جل وتعالى لما بين لهم من عظيم ما أودع في السماوات والأرض وما بينهما في الآيات وبسط ذلك وأوضحه، أردف ذلك (بآية) (٢) أخرى جامعة للآيات ومتسعة للاعتبارات فقال على: ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ [الرعد: ٣١]، فهو من نحو: ﴿وَفِ الْأَرْضِ ءَايَثُ لِلْتُوفِينَ ﴿ وَفِي الْفُسِكُمُ ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١]، أي: لو فكرتم في الآيات السماوات والأرض لأقلتكم وكفتكم في بيان الطريق إليه، ولو فكرتم في أنفسكم وما أودع تعالى فيكم من العجائب لاكتفيتم: من عرف نفسه عرف ربه، فمن قبيل هذين الضربين من الاعتبار هو الواقع في سورة الرعد من بسط ربه، فمن قبيل هذين الضربين من الاعتبار هو الواقع في سورة الرعد من بسط آيات السماوات والأرض، ثم ذكر القرآن وما تحمل، فهذه إشارة إلى ما تضمنته هذه السورة الجليلة من بسط الآيات المودعة في الأرضين والسماوات.

<sup>(</sup>١) سقط من ١٠.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكَنُوهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَلِكِنَ آلَكُومُ بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ الرعد: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ النّبِينَ اَمَنُوا وَتَطْمَينُ اللّهِ عُولُهُ عَالَى : ﴿ اللّهِ عَلَم اللهِ عَم اللهِ عَم اللهِ المتذكرون التامّو الإيمان، وهم القليل المشار إليهم في قوله تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مّا هُمُّ ﴾ [ص: ٢٤] والمقول فيهم : ﴿ أَوْلَكِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ خَفًا ﴾ [الانفال: ٤]، ودون هؤلاء طوائف من المؤمنين المسوا في درجاتهم ولا بلغوا يقينهم، وإليهم الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَمَا يُوْمِنُ السّوا فَي درجاتهم ولا بلغوا يقينهم، وإليهم الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ اللّهِ إِلّهُ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ٢٠٦] قال عَلَيْ : (الشرك أخفى في أمتي) (١) من دبيب النمل (٢٠)، فهذا بيان ما أجمل في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَمَّ مُنْ النّهِ . . . ﴾ الآية [يوسف: ٢٠١].

وأما قوله تعالى: ﴿ أَفَا مِنْوَا أَن تَأْتِيَهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [يوسف: ١٠٧]، (فقد أشعروا بما (٣) عجل لهم من ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ ﴾ [الــرعــد: ٣١] القاطع دابرهم والمستأصل لأمرهم.

وأما قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلَاهِ سَبِيلِيّ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ... ﴾ الآية ايوسف: ١٠٨]، فقد أوضحت آي سورة الزعد سبيله عليه وبينته بما تحمله من عظيم التنبيه وبسط الدلائل بما في السماوات والأرض وما بينهما، وما في العالم بجملته، تحمله الكتاب المبين كما تقدم.

ثم قد تعرضت السورة لبيان حِلَى سالكي تلك السبيل الواضحة المنجية، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْبِيئُقَ ۞ . . . ﴾ [الرعد: ٢٠]. إلى (آخر ما)(٤) حلَّاهم به أخذاً وتركاً. ثم عاد الكلام بعد إلى ما منه بدأ من التنبيه والبسط وتقريع الكفار وتوبيخهم، وتسليته عَلَيْهُ في أمرهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ

(٢) مسند أحمد: ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>١) في ن٢: الشرك في أمتي أخفى.

<sup>(</sup>٤) في ن١: آخرها، والصحيح: آخر ما.

<sup>(</sup>٣) سقط من ن٢.

مُنذِرِّ ﴾ [الرعد: ٧]، ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَبَحَمَلْنَا لَمُمُ أَزْوَبَكَا وَذُرِيَّةَ ﴾ [الرعد: ٣٨]، ﴿ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلِينَ كَفَرُواْ اللِينَ كَفَرُواْ اللِينَ كَفَرُواْ لَلْهِينَ مُرْسَلَاً ﴾ [الرعد: ٣٣].

فالسورة بجملتها غير حائدة عن تلك الأغراض المجملة في الآيات الأربع المذكورات من آخر سورة يوسف، ومعظم السورة غالب آيها في التنبيه وبسط الدلالات والتذكير بعظيم ما أودعت من الآيات، ولما كان هذا شأنها أعقبت بمفتتح سورة إبراهيم عليها.

## سورة إبراهيم عليه

لما (١) كانت سورة الرعد على ما تمهّد، قال تعالى: ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلنَّرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ [إبراهيم: ١]، لما كانت تلك الآيات والبراهين لا يبقى معها شك لمن اعتبر بها لعظيم شأنها واتضاح أمرها قال تعالى: ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلنَّخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [إبراهيم: ١] إذ هم تذكروا به واستبصروا ببراهينه وتدبروا آياته، ﴿ وَلَقُ أَنَ قُرُهَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمُؤْتِيُ ﴾ [الرعد: ٣١] لكان هو.

ولما كان الهدى والضلال كل ذلك موقوف على (مشيئته سبحانه) (٢) وسابق إرادته، وقد قال لنبيه ﷺ ﴿ إِنَّمَا آنَتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ الرعد: ٧]، قال تعالى هنا: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِم البراهيم: ١]، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾ [الرعد: ٤٠]، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾ [الرعد: ٤٠]، (ولما) (٣) قال تعالى: ﴿ وَكَأَيْنِ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٠٥] ثم بسطها في سورة الرعد، أعلم هنا أن ذلك كله له وملكه، فقال تعالى: ﴿ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [ابراهيم: ٢] فالسماوات والأرض بجملتها ما فيها وما بينهما من عظيم ما أوضح لكم الاعتبار به، كل ذلك له ملكاً وخلقاً واختراعاً، ﴿ وَلَهُ وَ ٱلسَّمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ

<sup>(</sup>۱) بهامش ن۲. (۲) في ن۲: على مشيئة الله سبحانه.

<sup>(</sup>٣) في ن٢: كما.

وَالْأَرْضِ لَمُوَعَا وَسَعَرْهَا ﴾ [آل عمران: ٤٨]، ﴿وَوَنِيلٌ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [إسراهيم: ٢] لعشادهم مع وضوح الأمر وبيانه، ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [إسراهيم: ٣] مع وضوح السبيل وانتهاج ذلك الدليل، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ فَوَيِهِهِ ﴾ [إسراهيم: ٤]، وكان هذا من تمام قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَمَلًا فَيَحَلّنَا لَمُمّ أَزْفَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨].

وذلك أن الكفار المما حملهم الحسد والعناد وبعد الفهم بما (جعل) (۱) على قلوبهم وطبع عليها على أن أنكروا كون الرسل من البشر حتى قالوا: ﴿ أَبَشُرُ مَتَلْتُ ﴾ [يس: ١٥]، وحتى قالت قريش: ﴿ لَوَلا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ . . . ﴾ الآية [الفرقان: ٧]، ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ مَرِيشَ أَنْوَلَ اللَّهُ النَّمُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِلَ

ثم ذكر تعالى في سورة هود قول قوم نوح: ﴿مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّقَلَنَا . . .﴾ الآيسة، وجسوابسه ﷺ: ﴿أَرَهَ يَثُمُ إِن كُنتُ عَلَى يَيْنَةٍ مِّن زَيِّ وَمَالَئِنِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِهِ الآيسة، وجسوابه ﷺ كُلُوهُونَ﴾ [هود: ٢٨]، أي: وإني وإن كنت في البشرية مثلكم فقد خصني الله بفضله، آتاني رحمة من عنده وبرهاناً على ما جتتكم به عنه، وفي هذه القصة أوضح عظة.

<sup>(</sup>۱) في ن۲: حبل ١٠ (٢) في ن۲: هذا.

<sup>(</sup>٣) سقط من ن١٠.

ثم جرى هذا لصالح وشعيب على وديدن الأمم أبداً مع أنبيائهم ارتكاب هذه المقالات، وفيها من الحيد والعجز عن مقاومتهم ما لا يخفى، وما هو شاهد على تعنيتهم، ثم زاد تعالى نبية على تعريفاً بأحوال من تقدمه من الأنبياء، وليسمع ذلك من جرى له مثل ما جرى لهم فقال مثل مقالتهم، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِن فَبَلِكَ وَبَحَمَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيّةً ﴾ [الرعد: ٣٨].

وأعلم سبحانه أن هذا لا يحط شيئاً من مناصبهم بل هو (أوقع)(١) في قيام الحجة على العباد، ثم تلي ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا مِيمانِ فَوَّمِهِم العباد، ثم تلي ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا كِلْسَانِ فَوَّمِهِم المِيمانِ قَ إِبراهيم: ٤] أي: ليكون أبلغ من الحجة وأقطع للعذر، فربما كانوا يقولون عند اختلاف الألسنة لا نفهم عنهم، إذ قد قالوا ذلك مع اتفاق اللغات، فقد قام قوم شعيب عَيْنَة: ﴿مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا يَمّا تَقُولُ ﴾ [هود: ٩١]، هذا وهو عَنِي يخاطبهم بلسانهم، فكيف لو كان على خلاف (ذلك)(٢)، بل لو خالفت الرسل عَنِي الأمم في التبتل وعدم اتخاذ الزوجات والأولاد واستعمال الأغذية وغير ذلك من (مألوفات)(٣) الشر لكان (ذلك)(٤) منفراً، فقد بان وجه الحكمة في كونهم من البشر، ولو كانوا من الملائكة لوقع النفار والشرود لافتراق الجنسية، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكَا لَجَمَانَهُ رَجُلَا لَلْهِم لئلا وَلَهُم تَنَافَر. فكونهم من البشر أقرب وأقوم للحجة.

ولما كانت رسالة محمد ﷺ (عامة)<sup>(٥)</sup> كان ﷺ يخاطب كل طائفة من طوائف العرب بلسانها، ويعلمها بما تفهم. وتأمل كم بين كتابه عليه السلام لأنس في الصدقة<sup>(١)</sup> وكتابه إلى وائل بن حجر<sup>(٧)</sup> مع اتحاد الغرض، وللكتابين

<sup>(</sup>١) في ن٢: واقع. (٢) سقط من ن١.

<sup>(</sup>٣) في ن١: مالولافات. (٤) سقط من ن٢.

<sup>(</sup>٥) في ن٢: تامة.

<sup>(</sup>٦) البخاري: ٣٨/٢٤، ٣٩/٢٤.

مسند أحمد: ١١/١ ـ ١٢.

سنن أبي داود: ٣/٩ ـ ٤. المستدرك: ١٤/٢ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر في ذلك القلقشندي: ٦/ ٣٧١.

نظائر يوقف عليها في مظانها، وكل ذلك لتقوم الحجة على الجميع.

واستمر باقي سورة إبراهيم ﷺ على التعريف بحال مكذبي الرسل ووعيد من خالفهم وبيان بعض أهوال الآخرة وعذابها.

## سورة الحجر

لما تقدم من وعيد الكفار ما تضمنته الآي المختتم بها سورة إبراهيم عليه من لدن قول سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَنفِلًا عَمّا يَعْمَلُ الظّللِمُونَ ﴾ من لدن قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَنفِلًا عَمّا يَعْمَلُ الظّللِمُونَ ﴾ [إبراهيم: ٤٢] إلى خاتمتها، أعقب ذلك بقوله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُ اللّهِ وَلَ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ثم أعقب هذا ببيان ما جعله سنة في عباده من ارتباط الثواب والعقاب معجله ومؤجله بأوقات وأحيان لا انفكاك لها عنها ولا تقدم ولا تأخر، إذ استعجال البطش في الغالب إنما يقع ممن يخاف الفوت، والعالم بجملتهم في ملكه تعالى وقبضته لا يفوته أحد منهم ولا يعجزه: ﴿وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلّا وَلَمَا مَلكه تعالى وقبضته لا يفوته أحد منهم ولا يعجزه: ﴿وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلّا وَلَمَا مُعَلُومٌ مَعْلُومٌ فَي [الحجر: ٤]، وكأن (هذا)(١) يزيد إيضاحاً قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُؤَمِّ تَشْخُسُ فِيهِ الْأَبْصَدُ ﴾ [ابراهيم: ٢٤]، وقوله: ﴿وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ بَاللَّهُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ ... ﴾ الآية يأنيمُ المَذَابُ ﴾ [ابراهيم: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ [ابراهيم: ٢٤]، ووضوح ذلك كله.

أما افتتاح السورة بقوله عَلَىٰ: ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ ثُبِينِ ﴾ [الحجر: ١]

<sup>=</sup> الشفا للقاضى عياض: ٦٣/١.

وائل بن حجر: (ت٥٠٥هـ)، هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني أبو هندة من أقيال حضرموت، استعمله الرسول على أقيال حضرموت وأعطاه كتاباً لمهاجر بن أبي أمية وكتاباً للأقيال والعباهلة، شارك في الفتوح (أسد الغابة: ٥/١٨).

<sup>(</sup>١) سقط من ن١.

فإحالة على أمرين واضحين: أحدهما: ما نبه به سبحانه من الدلائل والآيات كما تفسر، والثاني: ما بيَّنه القرآن المجيد وأوضحه وانطوى عليه من الدلائل والغيوب والوعد والوعيد، وتصديق بعض ذلك بعضاً، فكيف لا يكون المتوعد به في قوة الواقع الشاهد لشدة البيان في حجة الوقوع، فالعجب من التوقف والتكذيب، ثم أعقب هذا بقوله سبحانه: ﴿ رُبِّهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر: ٢].

## سورة النحل

هذه السورة في التحامها بسورة الحجر (مثل الحجر) بسورة إبراهيم من غير فرق، لما قال تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْنَلْنَهُمْ أَجْمِعِنَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ مَن غير فرق لما قال تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْنَلْنَهُمْ أَجْمِعِنَ ﴿ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٦]، وقال بعد ذلك في وعيد المستهزئين: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٩٦]، أعقب هذا ببيان تعجيل الأمر فقال: ﴿ أَنَ أَمَّرُ اللّهِ فَلاَ تَمْعُونَ ﴾ [النحل: ١]، وزاد هذا بياناً قوله تعالى: ﴿ سُبِّحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١]، فنزه سبحانه نفسه عما فاهوا به في استهزائهم وشركهم وعظيم بهتهم، وأتبع ذلك ترهيباً وتعظيماً فقال: ﴿ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٣].

ثم أتبع ذلك بذكر ابتداء خلق الإنسان وضعف جبلّته: ﴿ خَلَقَ ٱلإِنسَانَ وَضعف جبلّته: ﴿ خَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِن نَظْفَةِ ﴾ [النحل: ٤]، ثم أبلغه تعالى حداً يكون منه الخصام والمحاجّة، كل ذلك ابتلاء منه واختبار ليميز الخبيث من الطيب، وعقب هذا بذكر بعض ألطافه سبحانه في خلق الأنعام وما جعل فيها من المنافع المختلفة، وما هو سبحانه عليه من الرأفة والرحمة اللتين بهما أخر العقوبة عن مستوجبها، وهدى لمن يستحق الهداية بذاته، بل كل هداية فبرأفة الخالق ورحمته، ثم أعقب ما ذكره بعد من خلق الخيل والبغال والحمير وما في ذلك كله بقوله تعالى ﴿ وَلَوَ مَنَا مَا لَكُ النحل: ٩].

فتبين أن كل الواقع من هداية وضلال خلقُه وفعلُه، وأنه أوجد الكل من

<sup>(</sup>١) سقط من ن١.

واحد، وابتدأهم ابتداء واحداً، ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ ﴾ [النحل: ٤]. فلا بُعد في اختلاف غاياتهم بعد ذلك. فقد أرانا سبحانه مثال هذا الفعل ونظيره في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي آَنزُلَ مِن السَّمَاءِ مَأَةٌ لَكُمْ مِنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَجَرُ ﴾ والله أعلم. [النحل: ١١] ، والله أعلم.

## سورة الإسراء

لما تقدم قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِنَّرِهِيمَ كَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَهِ جَنِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ النحل: ١٢٠] إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَوْجَبْنَا إِلَيْكَ أَنِ النَّيْعَ مِلَةَ إِنَهِيمَ خَيفًا وَلَا الله على خَيفًا ﴾ الآية... [النحل: ١٢٣]، كان ظاهر ذلك تفضيل إبراهيم على محمد على وعلى جميع النبيين، لا سيما مع الأمر بالاتباع، فأعقب ذلك بسورة الإسراء، وقد تضمنت من خصائص نبينا على وانطوت على ما حصل منه المنصوص في الصحيح المقطوع به والمجمع عليه أنه على سيّد ولد آدم (١) فاستفتحت السورة بقصة الإسراء، وقد تضمنت حسبما وقع في صحيح مسلم وغيره أمامته للأنبياء على وفيهم إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء من غير استثناء، هذه رواية ثابتة عن أنس وهي أتقن رواية عند أهل صناعة الحديث وأجودها.

وفي حديث أبي هريرة أنه على ربه فقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً، وأنزل علي القرآن فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة، وجعل أمتي وسطاً، وجعل أمتي هم الأولون والآخرون، شرح لي مندي، ووضع عني وزري، ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحاً (وخاتماً)(3)، فقال إبراهيم: بهذا فضلكم الله.

وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس وذكر سدرة المنتهى، وأنه

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي: ۱۳، ابن ماجه: زهد ۳۷.

<sup>(</sup>٢) مسلم: مساجد: ٥، مسلم بشرح النووي: ٢/٠١٠.

<sup>(</sup>٣) نسائى: صلاة ١، البيهقي في دلائل النبوّة: البخارى: ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من ن١.

تبارك وتعالى قال له: سل، فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكاً عظيماً، وكلَّمت موسى تكليماً، (وأعطيت داود ملكاً عظيماً، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال)(۱)، وأعطيت سليمان ملكاً عظيماً وسخرت له الجن والرياح، وأعطيت ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وعلَّمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل.

فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك حبيباً، فهو مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمٰن، وأرسلتك إلى الناس كافة، وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاً، وأعطيتك سبعاً من المثاني، ولم أعطها نبياً قبلك، وأعطيتك خواتم (سورة)(٢) البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك، وجعلتك فاتحاً وخاتماً(٣).

وفي حديث شريك: أنه رأى موسى في السابعة قال: بتفضيل كلام الله، قال: ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى: لم أظن أن يرفع عليّ أحد<sup>(٤)</sup>.

وفي حديث علي بن أبي طالب خرَّجه البزار (٥) في ذكر تعليمه ﷺ الأذان وخروج الملك: فقال رسول الله ﷺ: «يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إني لأقرب مكاناً، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه...» الحديث، وفيه ثم أخذ الملك بيد محمد ﷺ فقدَّمه فأمَّ أهل السماء فيهم آدم ونوح. وفي هذا الحديث، قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين راويه: أكمل الله تعالى لمحمد ﷺ (الشرف)(٢) على أهل السماوات والأرض.

<sup>(</sup>۱) سقط من ن۱. (۲) سقط من ن۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبري، جامع البيان: ٦/١٥ وما بعدها. الطبعة الثانية مصر، ١٩٥٤م.

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك: جامع البيان للطبري، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير في تفسير سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. البصري صاحب المسند الكبير، ذكره الذهبي في وفيات سنة ٢٩٢ه.

<sup>(</sup>٦) في ن٤: الحسن.

قلت: وفي هذا الحديث إشكالات صعبة، فلهذا لم نورد منه هنا إلا أطرافاً بحسب الحاجات، إذ ليس ما فيه الإشكال من مطلوبنا هنا. وقد حصل منه تفضيله على بالإسراء، وخصوصه بذلك.

ثم قد انطوت السورة على ذكر المقام المحمود، وهو مقامه في الشفاعة الكبرى، وذلك مما خص به حسبما ثبت في الصحيح)(١)، وانعقد عليه إجماع أهل السنة، ولا أعلم في الكتاب العزيز سورة تضمنت من خصائصه التي فضل بها على كافة الأنبياء مثل ما تضمنت هذه، والحمد لله.

#### سورة الكهف

من الثابت المشهور أن قريشاً بعثت إلى يهود المدينة يسألونهم في أمر رسول الله على فأجابتهم يهود بسؤاله عن ثلاثة أشياء، قالوا: فإن (جاءكم) (٢) بجوابها فهو نبي، وإن عجز عن جوابكم فالرجل متقوّل، فَرَوْا فيه رأيكم، وهي: الروح، وفتية ذهبوا في الدهر الأول (وهم أهل الكهف) (٣)، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، فأنزل الله سبحانه عليه جواب ما سألوه (٤) وبعضه في سورة الإسراء: ﴿ وَيَسْمَلُونَكَ عَنِ الرَّوْجُ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي . . . ﴾ الآية [الإسراء: ٨٥].

وافتتح تعالى سورة الكهف بحمده، وذكر نعمة الكتاب وما أنزل بقريش وكفار العرب من البأس يوم بدر وعام الفتح، وبشارة المؤمنين بذلك، وبما منحهم الله من النعيم الدائم، وإنذار القائلين بالولد من النصارى وعظيم مرتكبهم وشناعة قولهم: ﴿إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ٥] وتسلية النبي على أمر جميعهم: ﴿فَلَمَلُكَ بَنِعُ نَفْسَكَ ...﴾ الآية [الكهف: ٦]، والتحمت الآي أعظم التحام وأحسن التئام، إلى ذكر ما سأل عنه الكفار من أمر الفتية: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَ أَمْ حَنَبُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَلِيَتِنَا عَبَا ﴾ ...﴾ [الكهف: ٩]، ثم بسطت الآي قصتهم وأوضحت أمرهم، واستوفت خبرهم.

<sup>(</sup>١) البخاري تيمم: ١. (٢) في ن٢: أجابكم.

<sup>(</sup>۳) بهامش ن۲.

<sup>(</sup>٤) انظر: أسباب النزول للواحدى: ٢٠٥.

ثم ذكر سبحانه أمر ذي القرنين وطوافه وانتهاء أمره، فقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرَّكَيْنِ مَن لَكَ اللّهِ اللّهِ الآيات، وقد فَصَلَت بين القصتين مواعظ وآيات مستجرة على أتم ارتباط وأجل اتساق، ومن جملتها قصة الرجلين وجنتي أحدهما وحسن الجنتين وما بينهما، وكفر صاحبهما واغتراره، وهما من بني إسرائيل.

وقد أفصحت هذه الآي منها باغترار أحدهما بما لديه وركونه إلى توهم البقاء، وتعويل صاحبه على ما عند ربه ورجوعه إليه، وانتهاء الأمر بعد المحاورة الواقعة في الآيات بينهما إلى إزالة ما تخيل (المغتر)(۱) بقاءه، (ورفع)(۱) ذلك كأن لم يكن. ولم يبق بيديه إلا الندم ولا صح له من جنتيه بعد عظيم تلك البهجة سوى التلاشي والعدم، وهذه حال من رَكَنَ إلى سوى المالك ومن كل شيء إلا وجهه ش فانٍ وهالك، ﴿إِنَّمَا لَلْيَوَةُ الدُّنيَا لَعِبُ وَلَهُوا إِلَى اللَّهِ إِلَا النداريات: ٥٠].

ثم أعقب سبحانه ذلك بضرب مَثَلَ الحياة الدنيا لمن اعتبر واستبصر، وأعقب تلك الآيات بقصة موسى والخضر على إلى تمامها، وفي كل ذلك تأديب بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخ مرتكبهم في توقفهم عن الإيمان وتعنيفهم في توهمهم عند فتواهم لكفار قريش بسؤاله على عن القصص الثلاث أن قد حازوا العلم وانفردوا بالوقوف على ما لا يعلمه غيرهم، فجاء جواب قريش بما يرغم الجميع ويقطع دابرهم، وفي ذكر قصة موسى والخضر إشارة لهم لو عقلوا، وتحريك لمن سبقت له منهم السعادة، وتنبيه لكل موفق في تسليم الإحاطة لمن هو العليم الخبير.

وبعد تقريعهم وتوبيخهم بما أشير إليه عاد الكلام إلى بقية سؤالهم فقال تعالى: ﴿وَيَتَنَالُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْكَيْنِ ﴾ إلى آخر القصة، وليس بسط هذه القصص مقصودنا، وقد (حصل)(٣) ما أردناه، ولم يبق إلا السؤال عن وجه انفصال

<sup>(</sup>١) في ن٢: المفتون. (٢) في ن٢: رجع.

<sup>(</sup>٣) في ن١: اتصل.

جوابهم ووقوعه في السورتين مع أن السؤال واحد، وهذا ليس من شرطنا فلنسأه (١) بحول الله إلى موضعه إن قدر به.

## سورة مريم

لما قال تعالى: ﴿أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلَنَا عَبُ إِلَى الكهف: 9]، ثم أورد خبرهم وخبر الرجلين وموسى والخضر، وقصة ذي القرنين، أتبع سبحانه ذلك بقصص تضمنت من العجائب ما هو أشد عجباً وأخفى سبباً، فافتتح سورة مريم (بقصة) (٢) يحيى بن زكريا وبشارة زكريا به بعد الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج، حتى سأل زكريا مستفهماً متعجباً: ﴿أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَكَانَتِ آمَرَاقِي عَاقِيرًا وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيبًا﴾ [مريم: ٨]، (فأجابه) (٣) تعالى بأن ذلك عليه هين، وأنه يجعل ذلك آية للناس.

وأمر هذا أعجب من القصص المتقدمة، فكأن قد قيل: أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً نحن نخبرك بخبرهم ونخبرك بما هو أعجب وأغرب وأوضح آية، وهو قصة زكريا في ابنه يحيى بي وقصة عيسى في كينونته بغير أب، ليعلم أن الأسباب في الحقيقة لا يتوقف عليها شيء من مسبباتها إلا بحسب سنة الله وإنما الفعل له سبحانه لا للسبب، وإلى هذا أشار قوله تعالى لزكريا بي ﴿وَقَدَ خَلَقَتُكَ مِن فَبَلُ وَلَرَ للسبب، وإلى هذا أشار قوله تعالى لزكريا بي المنارة زكريا بيحيى بإتيانه الحكم تلك شيئا وابنها بي وتعلقت الآي بعد إلى انقضاء السورة.

### سورة طه

لما ذكر سبحانه قصة إبراهيم وما منحه وأعطاه، وقصص الأنبياء بعده وما خصهم به، وأعقب ذلك بقوله تعالى: ﴿ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْهَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتِينَ

<sup>(</sup>١) نَسَأُ نَسُأً وَمَنْسَأَةَ الشيءَ أَخَّره. انظر لسان العرب: مادة نسأ.

<sup>(</sup>۲) سقط من ۲۰. (۳) في ۱۰: اجابته.

مِن ذُرِيّةِ ءَادَمَ المنيفة المجليلة، لا سيما وقد أتبع ذلك بقوله تعالى: ﴿ العلية والدرجات المنيفة الجليلة، لا سيما وقد أتبع ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَلَكُ مِنْ بَعْلِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَالتَّبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ السريسم: فَلَكَ مِنْ بَعْلِمْ مَظْنَة إِسْفَاق وخوف، فأتبعه تعالى بملاطفة نبيه محمد ملاطفة المحبوب المقرب المجتبى فقال: ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ لِتَشْقَى ﴾ [طه: ٢]، وأيضاً فقد ختمت سورة مريم بقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلَ يُحِسُّ مِنْهُم مِن أَحَدٍ أَو تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنَّا ﴿ اللهِ المربع، ١٩٥] بعد قوله: ﴿ وَتُمَا أَدُاكُ المِعْمَ المربع، ١٩٥].

فأعلم سبحانه أن الكل خلقه وملكه وتحت قهره وفي قبضته، ولا يشذ شيء عن ملكه، فإذا شاء هداية من وفقه لم يصعب أمره، ثم أتبع ذلك بقصة موسى ﷺ، وما كان منه في إلقائه صغيراً في اليم، وما جرى بعد ذلك من عجيب الصنع، وهلاك فرعون، وظهور بني إسرائيل، وكل هذا مما يؤكد القصد المتقدم، وهذا الوجه الثاني أولى من الأول، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ١٠.

# سورة الاتبياء

لما تقدم قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَمُدّنَ عَيْنَكَ ﴾ [طه: ١٣١] إلى قوله: ﴿ وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الْعِرَطِ السّوِي وَمَنِ الْمَلَكَ ﴾ [طه: ١٣٥]، قال تعالى: ﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۞ [الأنبياء: ١] أي: لا تمدن عينيك إلى ذلك فإني جعلته فتنة لمن ناله (بغير حق) (١)، وسيسأل عن قليل ذلك وكثيره: ﴿ لَتُسْفَلُنَّ يُومُهِذٍ عَنِ النَّهِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] والأمر قريب: ﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١].

وأيضاً فإنه تعالى لما قال: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لُدّا﴾ [مريم: ٩٧] وهم الشديدو الخصومة في الباطل، المرتكبو اللجج، ثم قال: ﴿وَكُمْ أَهَلَكُنَا قَبَلَهُم مِن قَرْنِ هَلَ يُحِمُ مِنْ أَحَدٍ أَو تَسْتَعُ لَهُمْ رِكُنْ ﴿ فَ المريم: ٩٨]، استدعت هذه الجملة بسط حال ابتدثت بتأنيسه عِن وتسليته حتى لا يشق عليه لددهم، فتضمنت سورة طه من هذا الغرض بشارته بقوله: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ وَمَا كَانَ مَن حال بني لِتَشْقَىٰ ﴾ [طه: ٢]، وتأنيسه بقصة موسى عَن لا لله فرعون ومرتكبه، إلى إسرائيل، وانتهاء أمر فرعون، ومكابدة موسى عَن للد فرعون ومرتكبه، إلى أن وقصه (٢) الله وأهلكه، وأورث عباده أرضهم وديارهم.

ثم أتبعت بقصة آدم ﷺ ليري نبيه سنته في عباده، حتى أن آدم ﷺ وإن لم يكن امتحانه بذريته ولا مكابدته من أبناء جنسه فقد كابد من إبليس ما قصّه الله تعالى في كتابه، وكل هذا تأنيس للنبي ﷺ، فإنه إذا تقرر لديه أنه سنة الله تعالى في عباده هان عليه لدد قريش ومكابدتهم.

ثم ابتدئت سورة الأنبياء ببقية هذا التأنيس، فبين اقتراب الحساب، ووقوع يوم الفصل المحمود فيه ثمرة ما كوبد في ذات الله، والمتمتّى فيه أن لو كان ذلك أكثر والمشقة أصعب لجليل الثمرة (وجزيل) (٣) الجزاء.

<sup>(</sup>١) سقط من ن١.

<sup>(</sup>٢) وقصه الله: وقص يقص وقصاً عُنقَه: كسرها، الشيءَ: عابه ونقصه.

<sup>(</sup>٣) في ن٢: جليل.

ثم أتبع سبحانه ذلك بعظات ودلائل ومواعد وبسط آيات، وأعلم أنه سبحانه قد سبقت سنته بإهلاك من لم يكن منه الإيمان من متقدمي القرون وسالف الأمم: ﴿مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَأَ ﴾ [الأنبياء: ٦]، وفي قوله: ﴿أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦] تعزية لرسول الله ﷺ في أمر قريش ومن قبيل ما الكلام بسبيله.

وقد تضمنت هذه السورة إلى ابتداء قصة إبراهيم على، من المواعظ والتنبيه على الدلالات وتحريك العباد إلى الاعتبار بها ما يعقب لمن اعتبر به التسليم والتفويض إليه سبحانه والصبر على الابتلاء، وهو من مقصود السورة، وفي قرول تعالى: ﴿ثُمَّ صَدَقْتَهُمُ ٱلْوَعَدَ فَأَنَّكُمُ وَمَن نَشَاءُ وَأَهَلَكَنَا وفي قول الله وفي قرول الله وفي الله وفي الله وأَهَلَكُنا الله وفي الله وفي الله وأله الله وفي الله

#### سورة الحج

لما افتتحت سورة الأنبياء بقوله تعالى: ﴿ أَفَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١]، وكان وارداً في معرض التهديد، وتكرر في مواضع منها كقوله تعالى: ﴿ وَإِلْيَنَا نُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، ﴿ سَأُوْدِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، ﴿ وَيَقُولُونَ مَقَ هَلَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلافِينَ ﴾ [الأنبياء: ٣٨]، ﴿ لَوْ يَعْلَمُ اللَّيْنَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ [الأنبياء: ٣٩]، ﴿ وَنَشَعُ الْمَوْنِينَ الْقِسْطَ لِيوَمِ وَلَيْنِ مَسَتَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾ [الأنبياء: ٤٦]، ﴿ وَنَشَعُ الْمَوْنِينَ الْقِسْطَ لِيوَمِ وَلَيْنَ مَسَتَهُمْ النَّارِ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ [الأنبياء: ٤٩]، ﴿ وَلَقْتَرَبُ السّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٩]، ﴿ وَلَقْتَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُ ﴾ [الأنبياء: ٤٩]، ﴿ وَالنَّبِياء: ١٩٤]، ﴿ وَالْعَبُ مُهَا يَنْ كَلُونُ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ﴿ وَهُمْ اللَّهُ عَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ﴿ وَهُمْ اللَّيْ عَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ﴿ وَلَقْتَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ﴿ وَهُمْ اللَّهُ عَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ﴿ وَلَوْ اللَّهُ عَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ﴿ وَلَوْ اللَّهُ عَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ﴿ وَلَعْ اللَّهُ عَلَى السِّجِلِ لِلْكُنُبُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، إلى ما تخلل هذه الآي من السَّكَاءَ كَطَيّ السِّجِلِ لِلْكُنُبُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، إلى ما تخلل هذه الآي من

التهديد وشديد الوهيد حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في الوعيد والإنذار بما في الساعة وما بعدها وبين يديها في نظائر هذه السورة، وقد ختمت من ذلك بمثل ما به ابتدئت، اتصل بذلك ما يناسبه من الإعلام بهول القيامة وعظيم أمرها، فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ [الحج: ١] إلى قوله: ﴿ وَلَذِينَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ٢].

ثم أتبع هذا ببسط الدلالة على البعث الأخير وإقامة البرهان: ﴿ يَتَأْتُهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبُّو يَقَ الْبَعْنِ . . . ﴾ الآية [الحج: ٥]، ثم قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ النَّهَ هُو المُقَى ﴾ أي: اطرد هذا الحكم العجيب ووضح من تقلبكم من حالة إلى حالة في الأرحام وبعد خروجكم إلى الدنيا، وأنتم تعلمون ذلك من أنفسكم، وتشاهدون الأرض على صفة من الخمود والموت إلى حين نزول الماء فتحيا وتخرج أنواع النبات وضروب الثمرات، ﴿ يُسْقَى بِمَا وَوَجِدِ ﴾ [الرعد: ٤]، ﴿ وَاللَّهُ عُو المُقَى وَاللَّهُ عُم اللَّهُ وَاللَّهُ عُم اللَّهُ وَاللَّهُ عُم اللَّهُ وَاللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الوجود، وأحيا الأرض بعد موتها وهمودها، كذلك وأخرجكم من العدم إلى الوجود، وأحيا الأرض بعد موتها وهمودها، كذلك يأتي بالساعة من غير ريب ولا شك، ويبعثكم لما وعدتم من حسابكم وجزائكم ﴿ وَلِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧].

# سورة المؤمنون

فُصِّل في افتتاحها ما أجمل في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّينَ الْمَنُوا وَالْمَحُونَ الْمَا الْمَا وَالْمَكُمُ وَالْعَكُوا الْمَكْبُر لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ الْمَا وَلَا الْمَا وَالْمَا الْمَا أَمر (المؤمن) (١) وأطمع بالفلاح جزاء لامتثاله كان مظنة لسؤاله عن تفصيل ما أمر به من العبادة وفعل الخير الذي به يكمل فلاحه فقيل له: المفلحُ من التزم كذا وكذا، وذكر له سبعة أضرب من العبادة هي أصول لما وراءها من التزم كذا وكذا، وذكر له سبعة أضرب من العبادة هي أصول لما وراءها

<sup>(</sup>١) في ن٢: بماله.

ومستتبعة سائر التكاليف، وقد بُسط حكم كل عبادة منها وما يتعلق بها في الكتاب والسنة.

ولما كانت المحافظة على الصلاة منافرة إتيان الإثم جملة: ﴿إِكَ العَكَلُوةَ تَنْعَىٰ عَنِ الْفَحُسُاءِ وَالْمُنكُرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، لذلك ختمت بها هذه العبادات بعد التنبيه على محل الصلاة من هذه العبادات بذكر الخشوع فيها الوبانان قبل أولاً، وأتبعت هذه الضروب السبعة بذكر أطوار سبعة يتقلب فيها الإنسان قبل خروجه إلى الدنيا، فقال تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ﴿ اللهِ قوله: ﴿ وَرُ أَنشَأَنَهُ خَلَقًا ءَاخَر فَتَبَارَكَ الله آحُسنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المومنون: ١٤]، وكأن قد قيل له: إنما كمل خلقك وخروجك إلى الدنيا بعد هذه التقلبات السبعة، وإنما تتخلص في دنياك بالتزام هذه العبادات السبع، وقد وقع عقب هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، ولعل ذلك مما يقرر هذا الاعتبار ووارد لمناسبته، والله أعلم.

وكما أن صدر هذه السورة مبين لما أجمل في الآية قبلها، فكذا الآيات بعد مفصلة لمجمل ما تقدم، وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ<sup>(١)</sup> إِن كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَتَنكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَقِ . . .﴾ [الحج: ٥]، وهذا كاف في التحام السورتين، والله سبحانه المستعان.

## سورة النور

لما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونٌ ﴿ ... ﴾ الآية [المؤمنون: ٥]، ثم قال تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآهُ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٧]، استدعى الكلام بيان حكم العادي في ذلك، ولم يبين فيها، فأوضحه في سورة النور فقال تعالى: ﴿الزَّانِيةُ وَٱلزَّائِي ... ﴾ الآية، ثم أتبع ذلك بحكم اللعان والقذف، وانجر مع ذلك الإخبار بقصة الإفك تحذيراً للمؤمنين من زلل الألسنة رجماً بالغيب، ﴿ وَتَصْبُونَامُ هَيِّنا وَهُو عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥]،

 <sup>(</sup>۱) في ن۱ : ﴿يَعَالَيْهَا الَّذِينَ مَامَنُوا﴾ وهو خطأ .

وأتبع ذلك بعد بوعيد محبي شيوع الفاحشة في المؤمنين بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّيْنَ وَرُوْتُ الْمُحْصَنَتِ الْفَيْطَلَتِ الْمُؤْمِنَتِ . . . ﴾ الآيات [النور: ٢٣]، ثم بالتحذير من دخول البيوت إلا بعد الاستئذان المشروع، ثم بالأمر بغض (الأبصار)(١) للرجال والنساء، ونهي النساء عن إبداء الزينة إلا لمن سمى الله سبحانه في الآية، وتكررت هذه المقاصد في هذه السورة، إلى ذكر حكم العورات الثلاث، ودخول بيوت الأقارب وذوي الأرحام، وكل هذه مما تبرأ به ذمة المؤمن، بالتزام ما أمر إلله فيه من ذلك، والوقوف عند ما حده تعالى، من أن يكون من العادين المذمومين في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ الْبَغَىٰ وَرَآهُ ذَلِكَ فَأُولَٰكِكَ مُمُ الْعَادُونَ مِن العادين المذمومين في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ الْبَغَىٰ وَرَآهُ ذَلِكَ فَأُولَٰكِكَ مُمُ السيم من الحكم المذكور \_ فلاستجرار الآي إياه واستدعائه، ومظنة استيفاء ليس من الحكم المذكور \_ فلاستجرار الآي إياه واستدعائه، ومظنة استيفاء ذلك، وبيان ارتباط التفسير ليس من شروطنا هنا، والله سبحانه يوفقنا لفهم كتابه.

## سورة الفرقان

لما تضمنت سورة النور بيان كثير من الأحكام، كحكم الزنا، ورمي الزوجات به، والقذف والاستئذان، والحجاب، واستعفاف الفقير، والكتابة وغير ذلك، والكشف عن مغيبات من تغير حالات يُتبين بمعرفتها والاطلاع عليها الخبيث من الطيب، كإطلاعه سبحانه نبيه والمؤمنين على ما يقوله أهل الإفك، وبيان سوء حالهم واضمحلال محالهم، ثم قصة المنافقين في إظهارهم ضد ما يضمرون، ثم كويم وعده الخلفاء الراشدين: ﴿وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ مَد مَا يَسَلّلُونَ مِنكُم لِوَاذًا مَا مَن وَلا ينكره مقر بالرحمن يشهد لرسول الله علي مصحة رسالته، ويوضح مضمون قوله تعالى: ﴿لاّ بَعَمَلُواْ دُعَاءَ الرّسُولِ يَنتَكُمُ مِصحة رسالته، ويوضح مضمون قوله تعالى: ﴿لاّ بَعَمَلُواْ دُعَاءَ الرّسُولِ يَنتَكُمُ مِصحة رسالته، ويوضح مضمون قوله تعالى: ﴿لاّ بَعَمَلُواْ دُعَاءَ الرّسُولِ يَنتَكُمُ

<sup>(</sup>۱) بهامش ن۲.

كُدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأَ [النور: ٦٣] من عظيم قَدْرِه ﷺ وَعليٌ جلالته، أتبعه سبحانه بقوله: ﴿ بَالَكُ ٱللَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١]، وهو القرآن الفارق بين الحق والباطل، والمطلع على ما أخفاه المنافقون وأبطنوه من المكر والكفر، ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرً ﴾ [الفرقان: ١]، فيحذرهم من مرتكبات المنافقين والتشبه بهم، ثم تناسج الكلام، والتحم جليل المقصود من ذلك النظام.

وتضمنت هذه السورة من النعي على الكفار والتعريف ببهتهم وسوء مرتكبهم ما لم يتضمن كثير من نظائرها، كقولهم: ﴿ مَالِ هَنْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ النَّاعَاتَ الْمُلَتَهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ الْطُعَامَ . . . ﴾ الآيات [الفرقان: ٧]. وقولهم: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمُلَتَهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ﴾ [الفرقان: ٢١]، وقولهم: ﴿ لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً ﴾ [الفرقان: ٣٧]، وقولهم: ﴿ وَمَا ٱلرَّمْنَ ﴾ [الفرقان: ٦٠]، إلى ما عضد هذه وتخللها، ولهذا ختمت بقاطع الوعيد وأشد التهديد، وهو قوله سبحانه: ﴿ فَقَدْ كَذَبَّهُ مُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧].

#### سورة الشعراء

لما عرّفت سورة الفرقان بشنيع مرتكب الكفرة المعاندين، وختمت بما (۱) ذكر من الوعيد، كان ذلك مظنة لإشفاقه على وتأسفه على فوت إيمانهم، لما جُبل عليه من الرحمة والإشفاق، فافتتحت السورة الأخرى بتسليته على وأنه سبحانه لو شاء لأنزل عليهم آية تبهرهم وتُذِل جبابرتهم، فقال سبحانه: ﴿لَعَلَّكَ بَنَخُ فَنَسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ إن نَشَأ نُنزَلْ عَلَيْهم مِنَ السَّمَلَةِ عَايَة فَظَلَّت أَعَنَاقُهُم لَمَا خَضِعِينَ ﴾ [الشعراء: ٣، ٤].

وقد تكرر هذا المعنى عند إرادة تسليته عليه كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُدَئُ ﴾ [الأنسعام: ٣٥]، ﴿وَلَوْ شِلْنَا لَأَنْيَنَا كُلّ نَفْسٍ هُدَهُا ﴾ [السجدة: ١٣]، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيِعًا ﴾ [يونس: ٩٩]، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٣٧].

<sup>(</sup>١) سقط من ن١.

ثم أعقب سبحانه بالتنبيه والتذكير: ﴿ أَوْلَمْ يَرَا إِلَى الْأَرْضِ كُرُ الْبُلْنَا فِيَا مِن كُلِّ نَقِح كَوْمِ كَوْمَ ﴾ [الشعراء: ١٠]، ﴿ وَإِذْ نَلَاكُ رَبِّكُ مُومَى ﴾ [الشعراء: ١٠]، وقل ما تجد في الكتاب العزيز ورود تسليته عَلِيه إلا معقبة بقصص موسى عَلِيه وما كابد من بني إسرائيل وفرعون، وفي كل قصة منها إحراز ما لم تحرزه الأخرى من الفوائد والمعاني والأخبار، حتى لا تجد قصة تتكرر وإن ظن ذلك من لم يمعن النظر، فما من قصة من القصص المتكررة في الظاهر إلا ولمو سقطت أو قدر إزالتها لنقص من الفائدة ما لا يحصل في خيرها، وستوضح هذا في التفسير بحول الله.

ثم أتبع جل وتعالى قصة موسى بقصص غيره من الأنبياء مع أممهم على الطريقة المذكورة وتأنيساً له على حتى لا يهلك نفسه أسفاً على فوت إيمان قومه، ثم أنبع سبحانه فلك بذكر الكتاب وعظيم النعمة به، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّارُ لَنَازِيلُ رَبِ الْسَلَمِينَ ﴿ مَنْ لَا بِهِ اللَّهِ مُ الْآمِينُ ۞ مَنْ مَلْبِكَ ﴾ [السعراء: ١٩٢ ـ ١٩٤]، فيا لها كرامة تقصر الألسنة عن شكرها، وتعجز العقول عن تقديرها، ثم أخبر تعالى أنه بلسان عربي مبين، ثم أخبر سبحانه بعليّ صيت الكتاب وشائع ذكره على ألسنة الرسل والأنبياء فقال تعالى: ﴿ وَلِنَّمُ لَفِي نُثُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ [الشعراء: ١٩٦٦، وأخبر أن علم بن إسرائيل به من أعظم آية وأوضح برهان وبينة، وأن تأمل ذلك كاف واحتباره شاف، فقال: ﴿ أَوْرُ يَكُن لَكُمْ عَلِيدٌ لَن يَعْلَمُ عُلَنَوًّا بَيْنَ إِسْرَة بِلَّ ١٩٥ [الشعراء: ١٩٧]، كعبد الله بن سلام وأشباهه، ثم ويخ تعالى متوقفي العرب فقال: ﴿وَلَوْ نَزَّلْتُهُ عَلَى بَسْنِ ٱلْأَعْجَبِينَ ۞ فَقَرْآؤُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُقْهِدِينَ ١٩٥٠ الشعراء: ١٩٨، ١٩٩]، ثم أتبع ذلك بما يتعظ به المؤمن الخائف من أن الكتاب مع أنه نور وهلى قد يكون محنة في حق طائفة، كما قال تعالى: ﴿ يُنِدِلُ بِهِ كَنْ مِنْ مُنْ وَيَهْدِى بِهِ كَتِّيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦]، ﴿ وَأَلَّنَا ٱلَّذِينَ فِي عُلُوبِهِم مَّرَضَ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٥]، فقال تعالى في هذا السعسنى: ﴿ كَثَرُكَ سَلَكُمُنَهُ فِي قُلُوبِ الشَّبْرِينِ ۞ لَا يَصْدُونَ إِدِ حَقَّ بَرُوا الْعَلَابَ . الأَلِيدَ 🚳 . . . ﴾ اللعمراء: ٢٠٠، ٢٠١] الآيات. ثم عاد الكلام إلى تنزيه الكتاب وإجلاله عن أن تتسوَّر (الشياطين)(۱) على شيء منه أو تصل إليه، فقال سبحانه: ﴿وَمَا نَنَزَلَتْ بِهِ ٱلشَّينطِينُ ﴿ وَمَا يَلْبَغِى لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١١، ٢١١] أي: ليسوا أهلين له، ولا يقدرون على استراق سمعه، بل هم معزولون عن السمع ومرجومون بالشهب.

## سورة النمل

لما وضح في سورة الشعراء عظيم رحمته بالكتاب، وبيان ما تضمنته مما فضح به الأعداء ورحم به الأولياء، وبراءته من أن تتسور الشياطين عليه، وباهر آياته الداعية من اهتدى بها إليه، فتميز بعظيم آياته كونه فرقاناً قاطعاً ونوراً ساطعاً، أتبع سبحانه ذلك مدحة وثناء، وذكر من شملته رحمته به تخصيصاً واعتناء، فقال: ﴿ وَلِكَ مَايَتُ ٱلْقُرْمَانِ ﴾ [النمل: ١] أي: الحاصل عنها مجموع تلك الأنوار: ﴿ مَايَتُ ٱلْقُرْمَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ۞ هُلَكَ وَهُنْرَى لِلْمُومِينَ ۞ ﴾ [النمل: ١، ٢].

ثم وصفهم ليحصل للتابع قسطه من بركة المتبع، وليقوي رجاءه والنجاة مما أشار إليه، ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَوا ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] من عظيم ذلك المطلع، ثم أتبع ذلك بالتنبيه على صفة الأهلين لما تقدم من التقول والافتراء (تنزيها

(٢) سقط من ن١.

<sup>(</sup>١) سقط من ١٥.

لعباده المتقين وأوليائه المخلصين من دنس الشكوك والامتراء)(١) فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عِالَا أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالطّلام لارتباك الخواطر والأفهام، ثم أتبع دلك بتسليته عليه بالقصص الواقعة بعد، تنشيطاً له وتعريفاً بعليّ منصبه، وإطلاعاً له على عجيب صنعه تعالى فيمن تقدم.

ثم ختمت السورة بذكر (أهوال)(٢) القيامة وبعض ما بين يديها، والإشارة إلى الجزاء، ونجاة المؤمنين، وتهديد من تنكب عن سبيله عليه.

#### سورة القصص

لما تضمن قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدُ رَبَّ هَكَٰوهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى مَرَّمُهَا وَلَمُ كُلُ مَحْتُهُ وَالنمل: [٩] إلى آخر السورة من التخويف والترهيب والإنذار والتهديد ما انجر معه الإشعار بأنه على سيملك مكة، ويفتحها تعالى عليه، ويذل عتاة قريش ومتمرديهم، ويعز أتباع رسوله على ومن استضعفته قريش من المؤمنين، أتبع سبحانه ذلك بما قصّه على نبيه من نظير ما أشار إليه (من فتنة) (٢) بني إسرائيل، وابتداء امتحانهم بفرعون، واستيلائه عليهم وفتكه بهم، إلى أن أعزهم الله وأظهرهم على عدوهم، وأورثهم أرضهم وديارهم، ولهذا أشار تعالى في كلا القصتين كقوله في الأولى: ﴿مَرُيكُمُ مَاكِنَاكِ فَعَرِفُونَهُا ﴾ وكقوله في الثانية: ﴿وَرُبُى فِرْعَوْنَ كَوَمُنَى وَجُمُودُهُمَا مِنْهُم مَا النمل: [النمل: ١٩٦]، وكقوله في الثانية: ﴿وَرُبُى فِرْعَوْنَ كَوَمُنَى وَجُمُودُهُمَا مِنْهُم مَا واستعصامه) أنا بقتل ذكور الأولاد، ثم لم يغن ذلك عنه من قدر الله شيئاً، ففي حاله عبرة لمن وفق للاعتبار، ودليل أنه سبحانه المنفرد بملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، (لا يزعه وازع) (٥) ولا يمنعه عما يشاؤه مانع: ﴿ قُلُ ٱللّهُمُ مَلِكُ ٱلمُلكِ مَن يشاء وينزعه ممن يشاء، (لا يزعه وازع) (٥) ولا يمنعه عما يشاؤه مانع: ﴿ وَاللهُ عَلَهُ ٱللّهُمُ مَلِكُ ٱلمُلكِ مَن يشاء وينزعه ممن يشاء، (لا يزعه وازع) (١٩) ولا يمنعه عما يشاؤه مانع: ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سقط من ٢٠. (٢) في ٢٠: أهل.

<sup>(</sup>٣) في ن٢؛ في قصة، وما جاء بعد يؤيده. (٤) في ن٢: استعصائه.

<sup>(</sup>٥) في ن٢: ينزعه نازع.

وقد أفصح قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ . . . ﴾ الآية [النور: ٥٥] بما أشار إليه مجمل ما أوضحنا اتصاله من خاتمة النمل وفاتحة القصص ونحن نزيده بياناً بذكر لمع من تفسير ما قصد التحامه فنقول:

وقوله: ﴿ سَيُرِيكُونَ مَايَنِهِ ﴾ [النمل: ٩٣] يشير إلى ما حل بهم يوم بدر وبعد ذلك إلى يوم فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجاً، وعزة أقوام وذلة آخرين بحكم: ﴿ إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، إلى فتح الله على الصحابة وما وعدهم به نبيهم، فكان كما وعد.

فلما تضمنت هذه الآي ما أشير إليه بما هو في قوة أن لو قيل: ليس عتوكم بأعظم من عتو فرعون وآله، ولا حال مستضعفي المؤمنين بمكة ـ ممن قصدتم فتنته في دينه ـ بدون حال بني إسرائيل حين كان فرعون يمتحنهم بذبح أبنائهم، فهلًا تأملتم عاقبة الفريقين وسلكتم أنهج الطريقين: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ [غافر: ٨٦] إلى قوله: ﴿فَآ أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٤].

<sup>(</sup>١) سقط من ن٢.

ثم ذكر من خبره ما فيه عبرة، وذكر سبحانه آيته الباهرة في أمر موسى وحفظه ورعايته وأخذ أم عدوه إياه: ﴿عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَمُ وَلَدًا ﴾ [القصص: ٩]، فلم (يزل)(١) يذبح الأبناء خيفة من مولود يهتك ملكه حتى إذا كان ذلك المولود، تولى بنفسه تربيته وحفظه ليعلم لمن التدبير والإمضاء، وكيف نفوذ سابق الحكم والقضاء، فهلًا سألت قريش وسمعت وفكرت واعتبرت؟ ﴿أَوْلَمُ تَأْتِهِم بَيْقَةُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ [طه: ١٣٣].

ثم أتبع سبحانه ذلك بخروج موسى على من أرضه ﴿ فَرَجَ مِنَهَا خَالِهَا يَرَقَبُ ﴾ [القصص: ٢١] وما ثاله على في ذلك الخروج من عظيم السعادة، وفي ذلك منبهة لرسول الله على خروجه من مكة، وتعزيه له، وإعلام بأنه تعالى سيعيده إلى بلده ويفتحه عليه. وبهذا المستشعر من هنا صُرِّح آخر السورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَالَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ عَلَيْكَ الْقُرْمَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَالَى النَّهُ وهذا كاف فيما قصد.

## سورة العنكبوت

افتتحت سورة القصص بذكر امتحان بني إسرائيل بفرعون، وابتلائهم بذبح أبنائهم، وصبرهم على عظيم تلك المحنة، ثم ذكر تعالى حسن عاقبتهم وشمرة صبرهم، وانجر مع ذلك مما هو مِنْهُ، لكنه انفصل عن عمومه (بالنصية)(٢) امتحان أم موسى بفراقه حال الطفولة، وابتداء (الرضاع)(٣) وصبرها على أليم ذلك المذاق حتى رده تعالى إليها أجمل رد وأحسنه، ثم ذكر ابتلاء موسى على المر القبطي وخروجه خائفاً يترقب، وحسن عاقبته وعظيم رحمته، وكل هذا ابتلاء أعقب خيراً وختم برحمة.

ثم (أعقب)<sup>(٤)</sup> بضرب آخر من الابتلاء أعقب محنة وأورث شراً وسوء فتنة، وهو ابتلاء قارون بماله وافتتانه به، ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ [القصص: ٨]، فحصل من هذا أن الابتلاء في غالب الأمر سنة جرت منه

<sup>(</sup>۱) سقط من ۲۰. بالقضية.

<sup>(</sup>٣) في ن١: الصدع. (٤) سقط من ن٠٠.

سبحانه في عباده ليميز الخبيث من الطيب، وهو المنزه عن الافتقار إلى تعرف أحوال العباد بما يبتليهم به، إذ قد علم ذلك منهم قبل كونه، إذ هو موجده وخالقه، كان خيراً أو شراً، فكيف يغيب عنه، أو يفتقر تعالى إلى ما به يتعرف أحواله أو يتوقف علمه على سبب، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٤]، ولكن هي سنة في عباده ليظهر لبعضهم من بعض عند الفتنة والابتلاء ما لم يكن ليظهر قبل ذلك، حتى يشهدوا على أنفسهم، وتقوم الحجة عليهم باعترافهم، ولا افتقار (به تعالى إلى شيء من ذلك)(١).

فلما تضمنت سورة القصص هذا الابتلاء في الخير والشر وبه وقع افتتاحها واختتامها، هذا وقد انجر بحكم الإشارة أولاً خروج نبينا على من بلده ومنشئه ليأخذ على بأوفر حظ مما ابتلي به الرسل والأنبياء من مفارقة الوطن وما يحرز لهم الأجر المناسب لعلي درجاتهم على، ثم بشارته على آخراً بالعودة والظفر ﴿إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَاذَكَ إِلَى مَعَاوِ القصص: ١٨٥، بالعودة والظفر ﴿إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَاذَكَ إِلَى مَعَاوِ القصص: ١٨٥، فأعقب سبحانه هذا بقوله معلماً للعباد ومنبها أنها سنة فيهم فقال تعالى: ﴿أَمَسِ النَّاسُ أَن يُتُرَكُوا أَن يَعُولُوا ءَامَكَا وَهُمْ لا يُقتنون أَنها والعنكبوت: ٢] أي أحسبوا أن يقع الاكتفاء بمجرد استجابتهم وظاهر إنابتهم، ولما يقع امتحانهم بالشدائد والمشقات وضروب الاختبارات: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِثَيْءٍ مِنَ المُؤْفِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمَعْوِلُ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَةِ ﴾ [البقرة: ١٥٥]، فإذا وقع الابتلاء، فمن فريق يتلقون ذلك تلقي العليم أن ذلك من عند الله ابتلاء واختبار، فيكون تسخيراً يتلقون ذلك تلقي العليم أن ذلك من عند الله ابتلاء واختبار، فيكون تسخيراً والمخذلان: ﴿وَمَن جَهَدَ فَإِنَمُ الْمُهُمُ لِنَقْسِمُ فَي العنكبوت: ٢].

ثم أتبع سبحانه هذا بذكر حال بعض الناس ممن يدعي الإيمان، فإذا أصابه أدنى أذى من الكفار صرفه ذلك عن الإيمان، وكان عنده مقاوماً لعذاب الله الصارف لمن عرفه عن الكفر والمخالفة، فقال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَمَذَابِ ٱللَّهِ العنكبوت: ١٠]،

<sup>(</sup>١) سقط من ن١.

فكيف حال هؤلاء في تلقي ما هو (أغرق في المحنة وأشد في الفتنة)(١).

ثم أتبع سبحانه ذلك بما به يتأسى الموفق، من صبر الأنبياء هيه، وطول مكابدتهم من قومهم، فذكر نوحاً وإبراهيم ولوطاً، وشعيباً (وخص هؤلاء هؤلاء هي بالذكر لأنهم من أعظم الرسل مكابدة وأشدهم ابتلاء، أما نوح به فلبث في قومه ـ كما أخبر الله سبحانه ـ ألف سنة إلا خمسين عاماً، وما آمن معه إلا قليل، وأما إبراهيم فرمي بالمنجنيق في النار، فكانت عليه برداً وسلاماً، وقد نطق الكتاب العزيز بخصوص المذكورَين صلى الله عليهما وعلى الرسل والأنبياء أجمعين بضروب من الابتلاءات حصلوا على ثوابها وفازوا من عظيم الرتبة النبوية العليا بأسنى نصابها)(٢)، ثم ذكر تعالى أخذ المكذبين من أممهم فقال: ﴿ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَئِهِم الى آخر السورة.

# سورة الروم

لما (عنّف) (٣) سبحانه أهل مكة، ونعى عليهم قبح صنيعهم في التغافل عن الاعتبار بحالهم، وكونهم مع قلة عددهم قد منع الله بلدهم عن قاصد نهبه وكف أيدي العتاة والمتمردين عنهم مع (تعاور) (٤) أيدي المنتهبين على من حولهم، وتكرر ذلك واطراده، صوناً منه تعالى لحرمه وبيته فقال: ﴿أَوْلَمْ يَرَوّا مَنْ الله عَلَمْ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، أي: أو لم يكفهم هذا في الاعتبار ليتبينوا أن ذلك ليس عن قوة منهم ولا حسن دفاع، وإنما هو بصون الله إياهم بمجاورة بيته وملازمة أمنه مع أنهم أقل العرب، أفلا يرون (قدر) (٥) هذه النعمة ويقابلونها بالشكر والاستجابة قبل أن يُحلّ بهم نقمه ويسلبهم نعمه.

<sup>(</sup>١) في ن٢: أعظم من الفتنة وأشد في المحنة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ١٠. (٣) في ٢٠: اعقب.

<sup>(</sup>٤) في لسان العرب: تعاوروا الشيء: تداولوه فيما بينهم.

<sup>(</sup>٥) سقط من ٢٠.

فلما قدم تذكارهم بهذا أعقب بذكر طائفة هم أكثر منهم وأشد قوة وأوسع بلاداً، وقد أيد عليهم غيرهم ولم يغن عنهم انتشارهم وكثرتهم، فقال تعالى: ﴿الْمَ ۚ ۚ عُلِبَ الرُّومُ ۚ فِي اَذَنَى الْأَرْضِ . . . ﴾ الآيات [الروم: ١ - ٣]، فذكر تعالى غلب غيرهم لهم وأنهم ستكون لهم كرة ثم يغلبون، وما ذاك إلا بنصر الله من يشاء من عبيده، ﴿يَنصُرُ مَن يَشَكَأَهُ ﴾ [الروم: ٥]، فلو كُشف عن أبصار من كان بمكة من الكفار لرأوا أن اعتصام بلادهم وسلامة ذرياتهم وأولادهم مما يتكرر على من حولهم من الانتهاب والقتل وسبي (الذراري)(١) والحرم إنما هو بمنع الله تعالى وكريم صونه لمن جاور حرمه وبيته، وإلا فالروم أكثر عدداً وأطول مدداً ومع ذلك تتكرر عليهم الفتكات والغارات وتتوالى عليهم الغلبات، أفلا يشكر أهل مكة من أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟.

وأيضاً فإنه سبحانه لما قال: ﴿ وَمَا هَنذِهِ ٱلْعَيَوةُ ٱلدُّنِا ۖ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَمِنُ وَلِكَ وَاللّٰهِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا لا تصفو ولا تتم، وإنما حالها أبداً التقلب وتبين اضمحلالها ومحالها، وأنها لا تصفو ولا تتم، وإنما حالها أبداً التقلب وعدم الثبات، فأخبر بأمر هذه الطائفة التي هي من أكثر أهل الأرض وأمكنهم وهم الروم، وأنهم لا يزالون مرة عليهم وأخرى لهم، فأشبهت حالهم هذه حال اللهو واللعب، فوجب اعتبار العاقل بذلك، وطلبه الحصول على تنعم دار لا ينقلب حالها ولا يتوقع انقلابها وزوالها: ﴿ وَإِنَ الدَّارَ الْآخِرَةُ لَهِي اللّٰمِوتِ : ٢٤]، ومما يقوي هذا قوله تعالى: ﴿ يَقَلَمُونَ ظَلِهِرًا مِنَ المُخْرَةِ اللّٰمِورُ والمِعب، ولعرفوا أمر الأخرة، (فبتين حال الدنيا تلوح حال) (٢) الأخرى: من عرف نفسه عرف ربه.

ومما يشهد لكل من القصدين ويعضد كلا الأمرين قوله سبحانه: ﴿ أُولَمْ يُسِيرُوا فِي . . . ﴾ الآيات [الروم: ٩] أي: لو فعلوا هذا وتأملوه لشاهدوا من تقلب أحوال الأمم وتغير الأزمنة والقرون ما بني لهم عدم بقائها على أحد،

<sup>(</sup>۱) في ن١: الذاري. (٢) سقط من ن٢.

فتحققوا لهوها ولعبها، وعلموا أن حالهم ستؤول إلى حال من ارتكب مرتكبهم في العناد والتكذيب وهو (التباب)(١) والهلاك.

# سورة لقمان

لما تكرر (في سورة الروم) (٢) الأمر بالاعتبار والحض عليه، والتنبيه بعجائب المخلوقات كقوله سبحانه: ﴿ أَوْلَمْ يَنَفَكُّرُوا فِي ٱلْغَشِيمُ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ السَّيَوَ وَمَا يَنَهُمَّا إِلَّا عِلْمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ثم أشار سبحانه إلى من حُرم منفعته والاعتبار به فاستبدل الضلالة بالهدى، وتنكب عن سنن فطرة الله التي فطر الناس عليها، فقال تعالى: ﴿وَبَنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَثِيثِ . . . ﴾ [لقمان: ٦] الآيات، ثم أتبع ذلك بما يبكت كل معاند ويقطع بكل جاحد، فذكر خلق السماوات بغير عمد مرئية مشاهدة، لا يمكن في أمرها امتراء، ثم ذكر) حلق الأرض وما أودع فيها، ثم قال

<sup>(</sup>۱) في ن۲: التبار. (۲) سقط من ن۲.

<sup>(</sup>٣) سقط من ن١.

سبحانه: ﴿ هَلَا خَلْقُ اللَّهِ فَا أَوْفِ مَاذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِن دُونِمِهِ ﴾ [لقمان: ١١]. ثم أتبع ذلك بذكر من هداه سبيل الفطرة فلم تزغ به الشبه ولا تنكب سوء السبيل، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ . . . ﴾ الآيات [لقمان: ١٢]، ليبين لنا سنن) (١) من اتبع فطرة الله التي تقدم ذكرها في سورة الروم، ثم تناسق الكلام (وانتسج) (٢).

#### سورة السجدة

لمَّا انطوت سورة الروم على ما قد أشير إليه من التنبيه بعجائب ما أودعه سبحانه في عالم السماوات والأرض، وعلى ذكر الفطرة، ثم أتبعت بسورة لقمان تعريفاً بأن مجموع تلك الشواهد من آيات الكتاب وشواهده ودلائله، وأنه قد هدى من شاء إلى سبيل الفطرة، وإن لم يمتحنه بما امتحن به كثيراً ممن ذكر فلم يغن عنه، ودعي فلم يجب، وتكررت عليه الإنذارات فلم يصغ لها، ليعلم أن كل ذلك \_ من الهدى والضلال \_ واقع بمشيئته وسابق إرادته، وأتبع سبحانه هذا بما ينبه المعتبر على صحته فقال: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَشَهُ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ استمسك بِالْعُرْوَةِ ٱلْوَثَقَيْ القمان: ٢٢]، فأعلم سبحانه أن الخلاص والسعادة في الاستسلام له ولما يقع من أحكامه، وعزى نبية وصبره بقوله تعالى: ﴿وَمَن كُفَر فَلَا يَعْزُنك كُفُونَ القمان: ٢٢].

ثم ذكر تعالى لجأ الكل (إليه) (٣) قهراً ورجوعاً بحاكم اضطرارهم لوضوح الأمر فقال: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُكِ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُكِ اللَّهُ القمان: ٢٥]، ثم وعظ الكل بقوله: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنْفِس وَحِدَةً ﴾ [لقمان: ٢٨]، أي: إن ذلك لا يشق عليه تعالى ولا يصعب، والقليل والكثير سواء، ثم نبه بما يبين ذلك من إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل، وجريان الفلك بنعمته: ﴿وَالِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو لَلْقَيْ ﴾ [لقمان: ٣٠].

ثم أكد ما تقدم من رجوعهم في الشدائد إليه فقال: ﴿ وَإِذَا غَشِيهُم مُّوجُّ

<sup>(</sup>١) في ن٢: وليس لتأسيس، وهذا خطأ. (٢) في ن٢: وتناسج.

<sup>(</sup>٣) سقط من ن٧.

كَالْقُلْكُلِ دَعُوْا اللّهَ عُلِّحِينَ لَهُ اللّهِنَ الصّمان الله الله الله الله عادوا إلى شتى أحوالهم، هذا وقد عاينوا رفقه بهم وأخذه عند الشدائد بأيديهم، وقد اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر، وذلك شاهد عن حالهم بجريانهم على ما قدر لهم، ووقوفهم عند حدود السسوابة: ﴿وَمَن يُسَلِمْ وَجَهَهُم إِلَى اللّهِ وَهُو تُحَسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْفُرْوَةِ الْوَثْقَيْ السّمَان الله المناف المنفرة بالمناف المنفرة بعلم المنافة، وبإنزال الغيث، وعلم ما في الأرحام وما يقع من المكتسبات، وحيث (يموت) كل واحد من المخلوقات.

فلما كانت سورة لقمان بما بين من مضمنها محتوية على التنبيه والتحريك على ما ذكر، ومعلمة بانفراده سبحانه بخلق الكل وملكهم، أتبعها سبحانه بما يحكم بتسجيل صحة الكتاب، وأنه من عنده، وأن ما انطوى عليه من الدلائل والبراهين يرفع كل ريب ويزيل كل شك، فقال تعالى: ﴿الْمَرْ شُلُ الْمُوكِتُ لِللَّهُ وَالسَجدة: ١ ـ ٣]، أي: أيقع كن ربّ ألمَلكِينَ ﴿ اللَّهُ مُو الْحَقُ مِن رَبِّ الْمَلكِينَ ﴿ السَجدة: ١ ـ ٣]، أي: أيقع منهم هذا بعد وضوحه وجلاء شواهده؟ ﴿ بَلْ هُو اللَّحَقُ مِن رَبِّكَ ﴾ [السجدة: ٣].

ثم أتبع ذلك بقوله: ﴿مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٌ [السجدة: ٤]، ولقوله: وهو تمام لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُسَلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللّهِ القمان: ٢٧]، ولقوله: ﴿وَلَان سَأَلْتَهُم مَن خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ القمان: ٢٥]، ولقوله: ﴿وَلَانَ غَشِيهُم مَوجٌ كَالظَّلُلِ دَعَوُا اللّه ﴾ [لقمان: ٣٣]، ولقوله: ﴿اتّقُوا رَبّيكُم ﴾ [لقمان: ٣٣]، ﴿مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٌ أَفلًا نَتَذَكّرُونَ ﴾ [السجدة: ٤] بما ذكرتم؟ الا ترون أمر لقمان وهدايته بمجرد دليل فطرته؟ فما لكم بعد النذير، وتقريع الزواجر، وترادف الدلائل، وتعاقب الآيات، تتوقفون عن الإيمان؟ وقد أقررتم بأنه سبحانه خالقكم، ولجأتم إليه عند احتياجكم.

ثم أعلم نبيه برجوع من عاند وإجابته حين لا ينفعه رجوع ولا تغني عنه

<sup>(</sup>۱) بهامش ۲۰: یفوت.

إجابة، فقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى آلِهُ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُمُوسِهِم ﴾ [السجدة: ١٢]، ثم أعلم سبحانه أن الواقع منهم إنما هو بإرادته، وسابق من حكمه ليأخذ الموقف الموقن نفسه بالتعليم، فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلها ﴾ [السجدة: ١٣] كما فعلنا بلقمان ومن أردنا توفيقه.

ثم ذكر انقسامهم بحسب السوابق، فقال تعالى: ﴿أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَالِ قَالِيةً وَمَال كَانَ فَالِهُ الله وَمَال المحزبين، ثم أتبع ذلك بسوء حال من ذُكِّر فأعرض فقال: ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّر فَاعْرَض فقال: ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّر فَاعْرَض فقال: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّر فَاعْرَض فقال: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّر فَاعْرَض فقال: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِر فَاعْرَض فقال: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِر فَاعْرَض فقال: ﴿ وَمَانَ الْكَلَامِ إِلَى آخر السورة.

### سورة الاحزاب

افتتحها سبحانه بأمر نبيه باتقائه، ونهيه عن الصغو إلى الكافرين والمنافقين، واتباعه ما يوحى إليه، تنزيها لقدره عن محنة من سبق له الامتحان ممن قدم ذكره في سورة السّجدة، وأمراً له بالتسليم لخالقه والتوكّل عليه: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٣]، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ [الأحزاب: ٤].

ولما تحصل من السورتين قبل ما يعقب العالم من الخوف أشده لغيبة العلم بالخواتم، وما جرى في السورتين من الإشارة إلى السوابق، ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَقْسٍ هُلَائِهَا﴾ [السجدة: ١٦]، كان ذلك مظنة لتيثيس نبي الله على وصالحي عباده، فلهذا أعقب سورة السجدة بهذه السورة المضمنة من التأنيس والبشارة ما يجري على المعهود من لطفه تعالى وسعة رحمته، فافتتح سبحانه السورة بخطاب نبيه بالتقوى، وإعلامه بما قد أعطاه من سلوك سبيل النجاة وإن ورد على طريق الأمر ليشعره باستقامة سبيله واستيضاح دليله، وخاطبه بلفظ النبوة لأنه أمر ورد عقب تخويف وإنذار، وإن كان على قد نزه الله قدره عن أن يكون منه خلاف التقوى، وعصمه عن كل ما ينافر نزاهة حاله وعلي منصبه، ولكن طريقة خطابه تعالى للعباد أنه مهما جرد ذكرهم للمدح من غير أمر ولا نهي فهو موضع ذكرهم بالأخص للمدح من محمود صفاتهم، ومنه:

الرسالة، ومهما كان الأمر أو النهي عدل في الغالب إلى الأعم ومنه: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ كَتْرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتَالِ ﴾ [الأنفال: النَّبِيُّ كَتْرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتَالِ ﴾ [الأنفال: ٢٥]، ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَلَةِ ﴾ [الطلاق: ١]، ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ اللَّهَالَةِ ﴾ [الطلاق: ١]، ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

وقد بسط في التفسير، وبين أن ما ورد على خلاف هذا القانون فلسبب خاص استدعى العدول عن المطرد كقوله: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ [المائدة: ٢٧]، فوجه هذا أن قوله سبحانه: ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمُ ﴾ [المائدة: ٢٧] موقعه شديد، فعودل بذكره عَلِيه باسم الرسالة لضرب من التلطف، فهو من باب: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٣٣]، وفيه بعض (غموض)(۱)، وأيضاً فإنه لما قيل له: ﴿بَلِغَ ﴾ طابق هذا ذكره بالرسالة، فإن المبلغ رسول، والرسول مبلغ، ولا يلزم النبي أن يبلغ إلا أن يرسل.

وأما قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا الرَّمُولُ لَا يَعَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ [المائدة: ٤١] فأمره وإن كان نهياً أوضح من الأول، لأنه تسلية له الله وتأنيس، وأمر بالصبر والرفق بنفسه، فبابه راجع إلى ما يرد مدحاً مجرداً عن الطلب، وعلى ما أشير إليه يخرج ما ورد من هذا.

<sup>(</sup>١) في ن١: تعرض، لعلها تعريض.

النّسَاءُ إِنِ اتّقَيَّاتُنُ اللّهِ [الأحزاب: ٣٢]، فنزههن تعالى وبيّن شرفهن على من عداهن، ومنها تنزيه أهل البيت وتكريمهم: ﴿إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدّهِبَ عَنصَهُمُ الرّحِسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ الآية [الأحزاب: ٣٣]، ومنها الأمر بالحجاب: ﴿يَكَأَيّهُا النّيقُ اللّهُ لَلْ لَاّرْوَحِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدّنِينَ عَلَيْنِ مِن جَلَيْدِيهِنَ الأمر بالحجاب: (عَلَيْهُا النّبِي اللّهُ وَلِنسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدّنِينَ عَلَيْقِي مِن جَلَيْدِيهِنَ الأحسزاب: ٥٩]، فنزه المؤمنات عن حالة الجاهلية والتبرج وعدم الحجاب، وصانهن عن التبذل والامتهان، ومنها قوله تعالى: ﴿يَكَأَيّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالّذِينَ ءَادُوا مُوسَى اللّه والأحزاب: ٢٩] فوقاهم جل وتعالى ونزههم بما نهاهم عنه أن يتشبهوا بمن السحق اللعن والغضب في سوء أدبهم وعظيم مرتكبهم، إلى ما تضمنت السورة من هذا القبيل.

ثم أتبع سبحانه ما تقدم بالبشارة العامة واللطف الشامل كقوله تعالى: 
﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَقِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَدَاعِيّا إِلَى اللّهِ بِإِذِهِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ وَ وَلَهُ اللّهِ وَالْحَوْنِينَ بِأَنَّ هُمْ مِنَ اللّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَ وَلَهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهَا الّذِينَ مَامَنُوا اذَكُرُوا اللّهَ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَهُ وَالْحَوْنِ اللّهُ وَمَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُمُ وَالْحَوْنِ اللّهَ وَلَهُ اللّهُ وَمَهِ اللّهُ وَمَهِ اللّهُ وَمَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٥] وقوله : ﴿ وَلَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٠] إلى قوله : ﴿ وَلَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٠] إلى قوله اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٢] إلى قوله : ﴿ وَلَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٢] إلى قوله : ﴿ وَمَا بَلُكُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٢] إلى قوله : ﴿ وَمَا بَلُولُو مَلَكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَكَ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَلْكَ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَالْ وَلَالْ وَلَالْ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ اللللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

(وفي)(١) هذه الآيات من تأنيس المؤمنين وبشارتهم وتعظيم حرمتهم ما

<sup>(</sup>١) في ن٢: وهي.

يكسر سورة الخوف الحاصل في سورتي لقمان والسجدة، ويسكن روعهم تأنيساً لا رفعاً.

ومن هذا القبيل ما تضمنت السورة أيضاً من تعداد نعمه عليهم وتحسين خلاصهم كقوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَارَسُكُنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرْوَهَا ﴾ [الأحزاب: ٩] إلى قوله: ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِي اللّهُ عَنْهُ وَهُوكًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَوَلَا اللّهُ عَلَى حَمُلُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَمُلُ عَنْهُ وَلِيكًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، وختم السورة بذكر التوبة والمغفرة والرحمة أوضح شاهد لما تمهد من جليل قصدها وبنائها على ما وضح، والحمد لله.

ولما كان حاصلها رحمة ولطفاً ونعمة، لا يقدر عظيم قدرها، وينقطع العالم دون الوفاء بشكرها، أعقبت بما ينبغى من الحمد.

## سورة سبا

وأشار قوله: ﴿ وَلَهُ ٱلْمُمَدُّ فِي ٱلْآخِرَةُ ﴾ [سبأ: ١] إلى أنه سيُطلع عباده

<sup>(</sup>١) في ن٢: استطاع.

المؤمنين من موجبات حمده بما يمنحهم ويضاعف لهم من الجزاء وعظيم الثواب في الآخرة على ما لم تبلغه عقولهم في الدنيا ولا وفت به أفكارهم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ مُن فَرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧].

ثم أتبع سبحانه ما تقدم من حمده على ما هو أهله ببسط شواهد حكمته وعلمه، فقال تعالى: ﴿يَقْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا﴾ [سبأ: ٢] إلى قوله: ﴿وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ﴾ [سبأ: ٢]، فبرحمته وغفرانه أنال عباده المؤمنين ما خصهم به وأعطاهم، فله الحمد الذي هو أهله.

ثم أتبع هذا بذكر إمهاله من كذّب وكفر مع عظيم اجترامهم لتبين سعة رحمته ومغفرته، فقال تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّيْنَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا السّاعَةُ ﴾ [سبا: ٣] إلى قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيةً لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴾ [سبا: ٩] أي: إن في إمهاله سبحانه لهؤلاء بعد عتوهم واستهزائهم في قولهم: ﴿لَا تَأْتِينَا السّاعَةُ ﴾ [سبا: ٣]، وقولهم: ﴿مَلْ تَأْتِينَا السّاعَةُ ﴾ [سبا: ٣]، وقولهم: ﴿مَلْ تَذَلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَتِثَكُمُ إِذَا مُزَقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [سبا: ٧]، وإغضائهم عن الاعتبار بما بين أيديهم من السماء والأرض، وأمنهم أخذهم من أي الجهات شاء، ففي إمهالهم وإدرار أرزاقهم مع عظيم مرتكبهم آيات لمن أناب واعتبر.

ثم بسط لعباده المؤمنين من ذكر آلائه ونعمه وتصريفه في مخلوقاته ما يوضح استيلاء قهره وملكه، ويشير إلى عظيم ملكه، كما أعلم في قوله سبحانه: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِى لَمْ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [سبأ: ١]، فقال سبحانه: ﴿ الْحَمْدُ اللّهَ اللّهُ اللهُ ال

## سورة فاطر

لما أوضحت سورة سبأ أنه سبحانه مالك السماوات والأرض، ومستحق الحمد في الدنيا والآخرة، أوضحت هذه السورة أن ذلك خلقه كما هو ملكه، وأنه الأهل للحمد والمستحق، إذ الكل ملكه وخلقه، وكأن السورة الأولى تجردت لتعريف العباد بأن الكل ملكه، ولذلك دارت آيها على تعريف عظيم ملكه.

فقد أعطى داود وسليمان عليه ما هو النقطة من (البحار)، فلان الحديد، وانقادت الرياح والوحوش والطير والجن والإنس مذللة خاضعة، وألَّ ادَّعُوا اللَّينَ زَعْتُمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلا فِي الشَّمَونِ وَلا فِي السَّمَونِ وَلا فِي السَّمَونِ وَلا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَمُم فِيهِمَا مِن شِرْلِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظهيرٍ ﴿ وَمَا لَمُ مِنْهُم مِن ظهيرٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى رَبنا عن الظهير والشريك والند، وتقدس ملكه عن أن تحصره العقول أو تحيط به الأفهام، فتجردت سورة سبا لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه، وتجردت هذه الأخرى للتعريف بالاختراع والخلق.

ويشهد لهذا استمرار آي سورة فاطر على هذا الغرض من التعريف، وتنبيهها على الابتداءات كقوله تعالى: ﴿ عَاطِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُمُلًا أُولِ آلْمَنِكَ أُولُ آلِيَ آفِلَ آلِيَةِ فَالْمَرَ اللهِ الْفَالِي الْمَلَتَهِكَةِ وَلَا مُسْلِكَ لَهَا ﴾ [فاطر: ٢]، الآية [فاطر: ١]، وقوله: ﴿ أَفَسَ رُبِّنَ لَمُ سُوّةٌ عَمَلِهِ فَرَمَهُ ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرُونُكُم ﴾ [فاطر: ٣]، وقوله: ﴿ وَاللّهُ النّبِينَ فَرَسُلُ الرّبِينَ فَيْتُهِ مَعَابًا ... ﴾ وفاطر: ٩] الآية، وقوله: ﴿ وَاللّهُ النّبِينَ اللّهِ اللهِ عَنْمُ اللّهِ عَلَيْكُم مِن تُرْبِ ﴾ [فاطر: ١١]، وقوله: ﴿ وَلَهُ اللّهَ اللّهَ اللّه اللهُ اللّه اللهُ والمُن اللهُ عَلَيْكُ اللهُ والتصرف فيه والاستبداد بذلك والانفراد به.

<sup>(</sup>١) في ن١: كما.

وتأمّل افتتاحها وقصة داود وسليمان وقوله سبحانه: ﴿ قُلِ الْدَعُوا الَّذِينَ وَعَنَّمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة . . . ﴾ الآية [سبا: ٢٢] يتضح لك ما أوردناه، وما انجر في السورتين مما ظاهره الخروج عن هذين الغرضين فملتحم ومُستدعى بحكم الانجرار وبحسب استدعاء مقاصد الآي، رزقنا الله النهم عنه بمنّه (وكرمه)(١).

#### سورة يس

لما أوضحت سورة سبأ وسورة فاطر من عظيم ملكه تعالى وانفراده بالملك والخلق والاختراع ما تنقطع العقول دون (تصور) (٢) أدناه، ولا تحيط من ذلك إلا بما شاءه، وأشارت من البراهين والآيات إلى ما يرفع الشكوك ويوضح السلوك، مما كانت الأفكار قد خمدت عن إدراكها واستولت عليها الغفلة، فكأن قد جمدت عن معهود حراكها، ذكّر سبحانه بنعمة التحريك إلى اعتبارها بثنائه على من اختاره لبيان تلك الآيات واصطفاه لإيضاح تلك البينات في اعتبارها بثنائه على من اختاره لبيان تلك الآيات واصطفاه لإيضاح تلك البينات في منظو في التقوير الله المناقع الله المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع والمناقع المناقع المناقع المناقع والمناقع والمناقع والمناقع والمناقع المناقع والمناقع و

ثم أشار بعد إلى أن بعض من عمي عن عظيم تلك البراهين لأول وهلة قد يهتز عند تحريكه لسابق سعادته، فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْلَ ﴾ [يسّ: ١٢]، فكذا نفعل بهؤلاء إذا شننا هدايتهم، ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْسَتًا فَأَخْيَيْنَكُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

ثم ذكر دأب المعاندين وسبيل المكذبين مع بيان الأمر فقال تعالى: ﴿ وَالشِّرِبُ لَمْ مَثَلًا أَصْحَبُ الْقَرْبَةِ . . . ﴾ الآيات [يسّ: ١٣]، وأتبع ذلك سبحانه بما أودع في الوجود من الدلائل الواضحة والبراهين، فقال تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>۱) سقط من ن۲. تطور.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهَلَكُنَا فَبُلَهُم مِنَ الْقُرُونِ . . . ﴾ الآية [يس: ٣١]، شم قال: ﴿ وَمَالِيَةٌ لَمُمُ الْفَيْعَةُ أَحْيَيْنَهَا ﴾ [يس: ٣٣] إلى قوله: ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يس: ٣٥]، ثم قال: ﴿ وَمَالِيّةٌ لَمُمُ الْيَبُلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النّهَارَ ﴾ [يست: ٣٧] إلى قوله: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يست: ٤٠]، ثم قال: ﴿ وَمَالِيّةٌ لَمْمُ أَنّا خَلْنَا ذُرِّيّتَهُمْ . . . ﴾ [يست: ٤٤].

ثم ذكر إعراضهم مع عظيم هذه البراهين، وتكذيبهم، وسوء حالهم عند بعثهم، وندمهم، وتوبيخهم، وشهادة أعضائهم بأعمالهم، ثم تناسجت الآي جارية على ما يلائم ما تقدم إلى آخر السورة.

### سورة الصافات

لما تضمنت سورة يس من جليل التنبيه وعظيم الإرشاد ما يهتدي به الموفق باعتبار بعضه، ويشتغل المعتبر به في تحصيل مطلوبه وغرضه، ويشهد بأن الملك إنما هو لواحد رغم أنف المعاند والجاحد، أتبعها تعالى بالقسم على وحدانيته فقال تعالى: ﴿وَالْمَنْفَتِ مَنْا شَ فَالنّبِوْتِ نَعْرًا شَ فَالنّبِوْتِ نَعْرًا شَ فَالنّبِوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُما وَرَبُّ الْمَنْوِقِ شَ فَالنّبِوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهما وَرَبُ الْمَنْوِقِ شَ فَا إِنَّا الْمَنْوِقِ شَ فَا الْكَلام إلى التنبيه، بعجيب مصنوعاته فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَهْنَا اللّبَيْ اللّبُوكِ فَى الصافات: ٦] إلى قوله: ﴿يُهَابُ نَاقِبُ الصافات: ١٠]، ثم أتبع بذكر عناد من جحد مع بيان الأمر ووضوحه وضعف ما خلقوا منه: ﴿إِنَّا خَلْقَتْهُم مِن طِينٍ لَانِبٍ الصافات: ١١]، ثم ذكر استبعادهم العودة الأخراوية وعظيم حيرتهم وندمهم إذا شاهدوا ما به كذبوا، والتحمت الآي إلى ذكر الرسل مع أممهم، وجريهم في العناد والتوقف والتكذيب على سَنَن متقارب، وأخذ كل بذنبه، وتخليص رسل الله وحزبه، وإبقاء جميل ذكرهم باصطفائه وقربه. ثم عاد الكلام إلى تعنيف المشركين وبيان إفك ذكرهم باصطفائه وقربه. ثم عاد الكلام إلى تعنيف المشركين وبيان إفك (المعاندين) (١) إلى ختم السورة.

<sup>(</sup>١) في ن٢: المعتدين.

# سورة صَ

لما ذكر تعالى حال الأمم السالفة مع أنبيائهم في العتق والتكذيب، وأن ذلك أعقبهم الأخذ الوبيل (الويل)(١) الطويل، كان هذا مظنة لذكر حال مشركي العرب وبيان سوء مرتكبهم، وأنهم قد سبقوا إلى ذلك الارتكاب، فحل بالمعاند سوء العذاب، فبسط حال هؤلاء وسوء مقالتهم ليعلمَ أنه لا فرق بينهم وبين مكذبي الأمم السالفة في استحقاق العذاب وسوء الانقلاب، وقد وقع التصريح بذلك في قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قُرْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْلَادِ ﴿ اللَّهُمْ قَرْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْلَادِ ﴾ [ص: ١٤].

ولما أعقب سبحانه هذا بذكر استعجالهم العذاب في قولهم: ﴿عَجِلْ لَنَا وَلَمَا أَعَقَبُ سَبَحَانِهُ [ص: ١٦] أتبع ذلك بأمر نبيه ﷺ بالصبر فقال: ﴿آسَيْرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ [صَ: ١٧]، ثم تأنيسه بذكر الأنبياء وحال المقربين الأصفياء: ﴿وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءَ الرُّسُلِ مَا نُكَيِّتُ بِهِۦ فُوَادَكَ ﴾ [هود: ١٢٠].

## سورة الزمر

لما بُنيت سورة ص على ذكر (حال) (٢) المشركين وعنادهم، وسوء ارتكابهم واتخاذهم الأنداد والشركاء، ناسب ذلك ما افتتحت به سورة الزمر من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض حال من تقدم، وذكر ما عنه يكون، وهو الكتاب، فقال تعالى: ﴿تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتَبِ، فقال تعالى: ﴿تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ اللّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ اللّهِ وهل عمرض أن لو قيل: عليك بالإخلاص ودع من أشرك ولم يخلص فسترى حاله، وهل ينفعهم اعتذارهم بقولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيّ﴾ [الزمر: ٣]، وهؤلاء هم الذين بنيت سورة ص على ذكرهم، ثم وبخهم تعالى وقرَّعهم وهؤلاء هم الذين بنيت سورة ص على ذكرهم، ثم وبخهم تعالى وقرَّعهم

<sup>(</sup>١) سقط من ن٧.

فقال: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا . . . ﴾ الآية [الزمر: ٤] فنزه نفسه عن عظيم مرتكبهم بقوله: ﴿ سُبْحَكُنَا أُمُّ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [الزمر: ٤]، ثم ذكّرهم بما فيه أعظم شاهد من خلق السماوات والأرض، وتكوير الليل على النهار، وتكوير النهار على الليل، وذكر آيتي النهار والليل، ثم خلق الكل من البشر من نفس واحدة وهي نفس آدم ﷺ.

ولما حرك تعالى إلى الاعتبار بعظيم هذه الآيات، وكانت أوضح شيء وأدل شاهد، وأعقب فلك بما يشير إلى معنى التعجب من توقفهم بعد هذا البيان، وذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴾ [الزمر: ٦] أي: العجب من أمركم بعد وضوح الدلائل، ثم بين أنه غنيّ عن الكل بقوله: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِن اللّهُ عَنِي عَن الكل بقوله: ﴿إِن تَكُفُرُوا فَإِن اللّهُ عَنِي عَن الكل بقوله: ﴿ إِللّهُ مَن النّهُ عَنِي عَن الكُل بقوله وَأَن الزمر: ٧] ثم قال: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُر ﴾ [الزمر: ٧]، فبين أن من اصطفاه وقرّبه واجتباه من العباد لا يرضى له الكفر، وحصل من ذلك بمفهوم الكلام أن الواقع من الكفر إنما وقع بإرادته ورضاه لمن ابتلاه به.

ثم آنس من آمن ولم يتبع سبيل أبيه وقبيلته من المشار إليه في السورة قبل، فقال تعالى: ﴿ وَلَا لَإِنْ وَالِزَهُ وَلَا أَخْرَىٰ ﴾ [الزمر: ٧]، ﴿ إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَخْسَنُكُمْ ﴾ [الإسراء: ٧]، ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ثم تناسجت الآية والتحمت الجمل إلى خاتمة السورة.

## سورة المؤمن''

لما افتتح سورة الزمر (بالأمر)(٢) بالإخلاص وذكر سببه، والحامل بإذن الله عليه وهو الكتاب، وأعقب ذلك بالتعريض بذكر من بنيت على قصصهم سورة ص، وتتابعت الآي في ذلك الغرض إلى توبيخهم بما ضربه سبحانه من المثل الموضح فيه قوله: ﴿ صَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلُا فِيهِ شُرَاكاً مُتَشَاكِمُونَ وَيَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ [الزمر: ٢٩]، ووصف الشركاء بالمشاكسة إذ بذلك الغرض

<sup>(</sup>١) في ن١: المؤمنين و وهُو خطأ. (٢) بهامش ن٧.

يتضع عدم استمرار (مراد) (۱) لأحدهم، وذكر قبع اعتذارهم بقولهم: ﴿مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيّ﴾ [الزمر: ٣]، ثم أعقب تعالى بالإعلام بقهره وعزته حتى لا يتخيل مخذول شذوذ أمر عن يده وقهره، فقال تعالى: ﴿اللّهَ لِكَافِي عَبْدَوْ ﴾ [الـزمـر: ٣٦] إلـى قـولـه: ﴿اللّهَ بِكَافِي عَبْدَوْ ﴾ [الـزمـر: ٣٦] إلـى قـولـه: ﴿اللّهَ اللّهُ بِعَزِيزٍ ذِى النِّقَامِ ﴾ [الزمر: ٣٧].

ثم أتبع ذلك بحال أندادهم في أنها لا تضر ولا تنفع، فقال: ﴿ قُلّ الْمَوْيَةُ مِنْ اللّهُ بِعَنْرٍ هَلَ هُنَ كَاشِفَتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي اللّهُ بِعَنْرٍ هَلَ هُنَ كَاشِفَتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي اللّهُ بِعَنْرٍ هَلَ هُنَ كَاشِفَتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي اللّهُ مِنْ اللّهِ عَدَا بما يناسبه من شواهد عزته فقال: ﴿ قُل اللّهَ الشّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: 33]، ﴿ قُلِ اللّهُمَّ فَاطِرَ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [السزمسر: 53]، ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الزَّقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَعْدِرُ ﴾ [الزمر: 77]، ﴿ فَكِلْ شَيْرٍ ﴾ [الزمر: 77]، ﴿ فَلَمُ اللّهُ مَقَالِدُ السّمَوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الزمر: 77]، ﴿ فَكِلْ شَيْرٍ وَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَقَالِدُ اللّهُ مَقَالِدُ السّمَوتِ وَالْمَرَقِ اللّهُ مَقَالِدُ السّمَوتِ وَالْمَرَقِ اللّهُ مَقَالِدُ السّمَوتِ وَالْمَرِي وَالْمَرَقِ وَاللّهُ مَقَالِدُ السّمَوتِ اللّهُ مَقَالِدُ اللّهُ مَقَالِدُ اللّهُ مَقَالِدُ اللّهُ مَقَالِدُ اللّهُ مَقَالِدُ اللّهُ وَمَا قَدُرُوا اللّهُ مَقَالِدُ النّهُ مَقَالِدُ اللّهُ وَاللّهُ مَقَالِدُ اللّهُ وَاللّهُ مَقَالِدُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَقَالِدُ اللّهُ اللّهُ مَقَالِدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ وَاللّهُ مَقَالِ اللّهُ وَاللّهُ مَقَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَادُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى الصور للصعق، ثم نفخة الله العرض والجزاء، ومصير الفريقين، فتبارك المنفرد بالعزة والقهر.

فلما انطوت هذه الآي من آثار عزته وقهره على ما أشير إلى بعضه أعقب سبحانه بقوله: ﴿ حَمَ ۞ تَزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ [خافر: ١، ٢]، فذكر من أسمائه سبحانه هذين الاسمين العظيمين تنبيها على انفراده بموجبهما، وأنه العزيز الحق القاهر لعلمه تعالى بأوجه الحكمة التي خفيت عن الخلق، فأخّر الجزاء الحتم للدار الآخرة، وجعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، مع قهر للكل في الدارين معاً، وكونهم غير خارجين عن ملكه وقهره.

ثم قال تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلدَّنْ وَقَالِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ [غافر: ٣] تأنيساً لمن استجاب بحمده وأناب بلطفه، وجرياً على حكم سابقية الرحمة وتقليبها، ثم قال:

<sup>(</sup>١) في ن٢: مداد.

﴿ شَدِيدِ الْمِقَابِ فِي الطَّوْلِ ﴾ [غافر: ٣] ليأخذ المؤمن بلازم عبوديته من الخوف والرجاء، واكتنف قوله: ﴿ شَدِيدِ الْمِقَابِ فِي الطَّوْلِ ﴾ [غافر: ٣] ليأخذ بقوله: ﴿ غَافِر الذَّبُ وَقَافِي التَّرْبِ ﴾ [غافر: ٣]، وأشار سبحانه بقوله: ﴿ وَلَا يَغُرُرُكُ نَقَلَبُهُمْ فِي الْلِلَدِ ﴾ [غافر: ٤] إلى قوله قبل: ﴿ وَأَوْرَثَنَ الْرَصْ فَي الزّرَضَ ﴾ [الزمر: ٤٧]، وكأنه في معرض إذا كانت العاقبة لك ولأتباعك فلا عليك من تقلبهم في البلاد، ثم بيّن تعالى أن حالهم في هذا كحال الأمم قبلهم، وجدالهم في الآيات كجدالهم، وأن ذلك لما حق عليهم من كلمة العذاب وسبق لهم في أم الكتاب، والله أعلم.

### سورة حم السجدة(١)

لمّا تضمنت سورة غافر بيان حال المعاندين وجاحدي الآيات، وأن ذلك ثمرة تكذيبهم وجدالهم، وكان بناء السورة على هذا الغرض بدليل افتتاحها وختمها (بذلك)(٢)، ألا ترى قوله تعالى: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي عَلِيْتُ اللّهِ إِلّا الّمِن عَلَيْتُ اللّهِ إِلّا يَعْرُوكُ تَقَلَّتُهُمْ فِي الْلِلدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ثم ذكر الله تعالى من حزب المكذبين فرعون وهامان وقارون، وبسط

<sup>(</sup>۱) يريد سورة فصلت. (۲) سقط من ۲۰.

القصة تنبيها على سوء عاقبة من حاد، وجادل بالباطل، وكذب الآيات، ثم قال تعالى بعد آيات: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِكِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ سُلُطَنِ ٱتَنَهُمُ قَالَ تعالى بعد آيات: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِمِنَ اللَّهِ بِعَيْرِ سُلُطَنِ ٱتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِم إِلَّا كِبُرُ مَّا هُم بِبَلِغِيبً ﴾ [غافر: ٥٦] إذ الحول والقوة ليست لهم، فاستعذ بالله من شرهم، فخلق غيرهم لو استبصروا أعظم من خلقهم: ﴿لَخَلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]، وهم غير آمنين من الأخذ من كلا الخلقين: ﴿إِن نَشَأَ نَعْسِفَ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِم كِسَفًا مِن الشَّمَاءِ ﴾ [سبأ: ٩]، ثم قال تعالى: ﴿أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَلَيْكِ النَّهِ أَنَى يُعَدِلُونَ فِي عَلَيْكِ السَّمَاءُ ﴾ [سبأ: ٩]، ثم قال تعالى: ﴿أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَرفهم عن السَّيضاح الآيات بعد بيانها.

ثم ذكر تعالى سوء حالهم في العذاب الأخراوي وواهي أعذارهم بقولهم: ﴿ فَمَا أَنَا بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا﴾ [غافر: ١٧]، ثم صبر تعالى نبيه عليه بقوله: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقَّ ﴾ [غافر: ١٧]، ثم أعاد تنبيههم فقال تعالى: ﴿ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [غافر: ١٨] إلى ختم السورة، ولم يقع من هذا التنبيه ـ الذي دارت عليه آي هذه السورة ـ في سورة الزمر شيء ولا من تكرار التحذير من تكذيب الآيات، فلما بنيت على هذا الغرض أعقبت بذكر الآية العظيمة التي تُحديت بها العرب، وقامت بها حجة الله سبحانه على الخلق، وكأن قد قيل لهم: احذروا ما قدم لكم، فقد جاءكم محمد المحلق بأوضح آية وأعظم برهان: ﴿ تَنزِيلٌ مِنَ الرَّحِيدِ ﴿ كَنْبُ فُصِلَتَ ءَايَنَهُ وَمَانًا عَرَبِيًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [فصلت: ٢، ٤].

<sup>(</sup>١) في ن٢: إذ ما.

وَعَرَفَيُّ ﴾ [فصلت: ٤٤]، فوبخهم تعالى، وأدحض حجتهم، وأرغم باطلهم، وبَكَّتَ دعاويهم، ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ الْمَنُوا هُدُف وَشِفَا أَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ الْمَنُوا هُدُف وَشِفَا أَ وَالَّذِينَ وَالْمَنُونَ فِي الْمَنُونَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَلَيْكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ لا يُوْمِنُونَ فِي الْانعام: ٣٦]، وقرعهم تعالى في الفصلت: ٤٤]، ﴿ إِنَّا يَسْتَجِبُ الّذِينَ يَسْمَعُونً ﴾ [الانعام: ٣٦]، وقرعهم تعالى في ركيك جوابهم عن واضح حجته بقولهم: ﴿ قُلُونُنَا فِي آكِنَةِ مِنّا مَنْهُونًا إِلَيْهِ وَفِي الْمَانِينَا وَقَرِّ ﴾ [فصلت: ٥]، وقولهم: ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِمِنْذَا الْقُرْمَانِ وَالْفَوْا فِيهِ ﴾ [فصلت: ٢٦]، وهذه شهادة منهم على أنفسهم بالانقطاع عن معارضته، وتسجيلهم بقوة عارضته، ثم فضحهم بقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْمَاتُهُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ عارضته، ثم فضحهم بقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْمَاتُهُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ عَلَيْهُ مِيهِ مَا لَا يَهُ إِنْ اللّهِ مُنْ عَندِ اللّهِ ثُمَّ عِنهِ مَا يَعْدِ اللّهِ ثُمَّ عِنهُ عَلَيْ اللّهِ مُنْ عَنْ عَلَيْهُ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ عَنْهُ عِنهُ مَا اللّهُ قَلْ أَرْمَاتُهُ إِنْ كَانَا مِنْ عِندِ اللّهِ فَيْ أَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلُولُونَا عَنْ عَالَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَنْهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلُولُولُكُونُ اللّهُ عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى اللّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

وتضمنت السورة مع هذا بيان هلاك من عاند وكذب ممن كان قبلهم وأشد قوة منهم، وهم اللين قدم ذكرهم مجملاً في سورة غافر في آيتي: ﴿أُولَدَ يَسِيرُوا﴾ [غافر: ٤٦]، فقال تعالى مفصلاً للبحسف ذلك الإجسمال: ﴿فَإِنَّ أَعْرَشُوا فَقُلْ أَنَذَرْتُكُو صَبُوعَةً مِثْلَ صَبُوعَةً عَادِ وَتَعُودَ ﴾ [فاسك: ١٣]، ثم قال: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسَتَكَبُرُكُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَوَلُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُرَقً ﴾ [فصلت: ١٥]، ثم قال: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسَتَكَبُرُكُ فِي الْرَضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُرَقً ﴾ [فصلت: ١٥]، ثم قال: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٌ رِيمًا صَرَصَرًا ...﴾ الآية [فصلت: ١٦]، ﴿وَأَمَا نَدُودُ وقصلت: ١٧]، فبين تعالى حالهم وأخذهم. فاعتضد التحام السورتين واتصال المقصدين، والله أعلم.

### سورة الشورى

 [السورى: 13]، ﴿وَهُوَ عَلَى جَمِيهِم إِذَا يَشَاتُهُ قَدِيرٌ ﴾ [السورى: ٢٩]، ﴿وَمَا أَنشُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [السورى: ٣١]، ﴿وَمَن يُصْلِلِ اللّهُ فَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ [السورى: ٤٦]، ﴿إِنّ عَلَيْكَ إِلّا ٱللّهُ فَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ [السورى: ٤٦]، ﴿إِنّ عَلَيْكَ إِلّا ٱللّهُ فَا لَهُ مِن شَالَةُ مِن عِبَادِناً ﴾ [السورى: ٢٥]، ﴿أَبّدِى بِهِ مَن فَشَاةُ مِن عِبَادِناً ﴾ [السورى: ٢٥]، فتأمّلُ هذه الآي وما التحم بها مما لم يجر في السور المتقدمة منه إلا النادر، (وبحكم ما استجره وبناء هذه السورة على ذلك ومدار آيها، يَلُحْ لك وجه اتصالها بما قبلها والتحامها بما جاورها.

ولما ختمت سورة السجدة بقوله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَالَهُ وَسِلَهُمْ وَسُكُهُم، فقال رَبِهِمْ وَسُكُهُم، فقال تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَعَطَّرْكَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ [الشورى: ٥]، كما أعقب بمثله في قوله: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخِذَ الرَّحْنُ وَلَدًا ﴿ لَهُ لَقَدْ حِثْمُ شَيْعًا إِذَا ﴿ وَهَالُوا التَّخِذَ الرَّحْنُ وَلَدًا ﴾ لَقَدْ حِثْمُ شَيْعًا إِذَا ﴾ [مريم: ٨٨، ٨٩] فقال: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخِذَ السَّمَوْتُ يَنْفَكُ [مريم: ٩٠]، ولما تكرر في سورة حمّ السجدة ذكر تكبر المشركين وبعد انقيادهم في قوله: ﴿ فَأَعْرَضَ آكَ أَرُهُمْ ﴾ [السجدة ذكر تكبر المشركين وبعد انقيادهم في قوله: ﴿ فَأَعْرَضَ آكَ أَرُهُمُ كُلُو عَلَى مَن المنبئة عن بعد استجابتهم، قال تعالى في سورة الشورى: ﴿ كُبُرَ عَلَى حَالَهُمُ الْمُنْبُئة عن بعد استجابتهم، قال تعالى في سورة الشورى: ﴿ كُبُرَ عَلَى المُنبئة عن بعد استجابتهم، قال تعالى في سورة الشورى: ﴿ كُبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ﴾ [الشورى: ١٣].

## سورة الزخرف

لمَّا أخبر سبحانه بامتحان خلف بني إسرائيل في شكهم في كتابهم بقوله: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِئنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَكِي مِنْهُ مُرِمِ ﴾ [المسودى: ١٤]، ووصى نبيه على وسلم بالتبري من سيئ حالهم، والتنزه عن سوء محالهم، فقال تعالى: ﴿وَلَا نَنَيْعَ أَهْوَا مُعْمَ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن حَتَنبِ مَحالهم، فقال تعالى: ﴿وَلَا نَنْيَعَ أَهْوَا مُعْمَ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن حَتَنبِ مَحالهم، فقال تعالى: ﴿وَلَا نَنْيَعَ أَهْوَا مُعْمَ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن حَتَنبِ مَد اللّهِ [الشورى: ١٥]، وتكرر الثناء على الكتاب العزيز كقوله: ﴿وَكَنْكِكُ أَرْجَيْنا إِلَيْكَ قُرْمَاناً عَرَبًا ﴾ [المشورى: ١٧]، وقوله: ﴿وَكَنْلِكَ أَوْجَيْنا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِناً مَا كُنتَ مَدي وَالْمِيزانَ ﴾ [المشورى: ١٧]، وقوله: ﴿وَكُنْلِكَ أَوْجَيْنا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِناً مَا كُنتَ مَدي مَا الْكِنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلَنَهُ نُولًا نَهْدِي بِهِ مَن فَشَاهُ مِن عِبَادِناً ﴾ [المشورى: ١٥] إلى آخر السورة، أعقب ذلك بالقسم به، وعضد الثناء عليه فقال: ﴿حمّ اللهِ آخر السورة، أعقب ذلك بالقسم به، وعضد الثناء عليه فقال: ﴿حمّ اللهِ الْمُنْهُ مِنْ الْمُناءِ عَلِيهُ فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أَثِرِ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَالِمُ حَكِيمُ ۞﴾ [الزخرف: ١ ـ ٤].

ولما أوضع عظيم حال الكتاب وجليل نعمته به، أردف ذلك بذكر سعة عفوه، وجميل إحسانه إلى عباده، ورحمتهم بكتابه، مع إسرافهم وقبح مرتكبهم، قال: ﴿ أَفَنَظُمِ ثُبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفَحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ [الزخرف: ٥].

ولما قدم تعالى في الشورى قوله: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ يَعْلُقُ مَا فَيَهُ لِمِن يَشَاءُ آلِنَكُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلدُّكُورِ فَي أَو يُرَوِجُهُمْ ذَكُرانا وَلِنَكَا وَلِنَكَا مُورَيَّهُ الدُّكُورِ فَي أَو يُرَوِجُهُمْ ذَكُرانا وَلِنَكَا وَيَجَمَّلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠]، فأعلم أن ذلك إنما يكون بقدرته وإرادته، والجاري على هذا أن يسلم الواقع من ذلك ويرضى بما قسم واختار، عنف تعالى في هذه السورة الأخرى من اعتدى وزاغ فقال: ﴿ وَإِذَا بُنِيَرَ أَحَدُهُم بِمَا مَنرَبَ \* لِلرَّقِنِ مَشَلًا ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْودًا وَهُو كَظِيمُ فَي الرَّحِوف الزخرف: ١٧]، فكمل الواقع هناك بما تعلق به، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ بَسَطُ اللّهُ الزِّرْقَ لِمِبَادِهِ لَبَعْوَا فِي الأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٢٧]، وقوله في الزخرف: في الزخرف: في الزخوف: في الزخوف: ٢٣].

#### سورة الذخان

لما تضمنت سورة حمّ السجدة وسورة الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما قد أشير إليه، مما لم تنطو سورة غافر على شيء منه، وحصل من مجموع ذلك الإعلام بتنزيله من عند الله وتفصيله، وكونه قرآناً عربياً، إلى ما ذكر تعالى من خصائصه إلى قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكٌ وَسَوْفَ ثُسْتَكُونَ ﴿ النزخرف: عَنَا لَكُلام بعد هذا بعضه ببعض إلى آخر السورة، استفتح تعالى سورة الدخان بما يكمل ذلك الغرض، وهو التعريف بوقت إنزاله إلى سماء الدنيا فقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَّلَةٍ مُّبَرَّكَةً ﴾ [الدخان: ٣]، ثم ذكر فضلها فقال: ﴿فِهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ الله الدخان: ٤]، فحصل وصف الكتاب

بخصائصه، والتعريف بوقت إنزاله إلى سماء الدنيا، وتقدم الأهم من ذلك في السورتين قبل، وتأخر التعريف بوقت نزوله، إذ ليس في التأكيد كالمتقدم.

ثم وقع إثر هذا تفصيل وعيد قد أجمل في قوله تعالى: ﴿ فَالْمَفَعُ عَنَّهُمْ وَقُلُ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ الزخرف: ٨٩]، وما تقدمه من قوله تعالى: ﴿ أَمْ أَبَرُمُوا اللّهُ فَا الزخوف: ٨٩]، وقسوله: ﴿ أَمْ يَصَبُونَ أَنَا لاَ شَمَّعُ سِرَّهُمْ وَيَخُونُهُمْ . . . ﴾ الآية [الزخرف: ٨٠]، وتنزيهه تعالى نفسه عن عظيم افترائهم في جعلهم الولد، إلى آخر السورة، ففصل بعض ما أجملته هذه الآي في قوله في صدر سورة الدّخان: ﴿ فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ [الدخان: ١٠]، وقوله ﴿ يَوْمَ نَظِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ [الدخان: ٢٦]، والإشارة إلى يوم بدر، شم في هذا وهلاكهم بسوء ما ارتكبوه ليشعروا أن لا فارق إن هم علم عقلوا واعتبروا، ثم عرَّض بفرعونهم (١) في مقالته: ما بين لابتيها (٢٠) أعز مني ولا أكرم، فذكر تعالى شجرة الزقوم إلى قوله: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنَ الْمَنِيرُ وَلا أَكْرَم، فذكر تعالى شجرة الزقوم إلى قوله: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنَ الْمَنِيرُ اللَّهُ وَلا أَكْرَم، ولَذَكُ والدّخان: ٤١]، والتحم هذا كله التحاماً يبهر العقول.

ثم أتبع بذكر حال المتقين جرياً على المطرد من شفع آي الترهيب بالترغيب، ليبين حال الفريقين وينتهج علم الواضح من الطريقين، ثم قال لنبيه عليه : ﴿ وَإِنَّمَا يَسَرَّنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَالدَحَانَ: ٥٨]، وقد أخبره مع بيان الأمر ووضوحه أنه يتذكر من يخشى، ثم قال: ﴿ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ هَا الدَحَانَ: ٥٩].

# سورة الشريعة(٢)

لما تضمنت السور الثلاث المتقدمة إيضاح أمر الكتاب، وعظيم بيانه، وأنه شاف كاف، وهدى ونور، وكان أمر من كفر به من العرب أعجب(٤)

<sup>(</sup>١) هو أبو جهل عدوّ الله. انظر: أسباب النزول للواحدي: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) اللّابة: الحرّة من الأرض، جمع لابات. وفي أسباب النزول للواحدي: «بين جبليها»: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) يريد سورة الجاثية. (٤) في ن٢: أعظم.

شيء لانقطاعهم وعجزهم وقيام الحجة به عليهم، حتى رضوا بالقتل والخزي في العاجل، وما فاهوا بادعاء معارضة، ولا تشرفوا إلى الاستناد إلى عظيم تلك المعارضة، أتبع ذلك تعالى بتنبيه نبيّه والمؤمنين إلى ما قد نصبه من الدلائل سواء، مما سد المعرض عن الاعتبار بها أو ببعضها مجرد هواه: الدلائل سواء، مما سد المعرض عن الاعتبار بها أو ببعضها مجرد هواه: ﴿وَمَنْ أَضُلُ مِمّنِ أَنَّمَ هَوَيْكُ مِنْكُ مِنْكُ مِنْكُ وَالقصص: ٥٠]، فقال تعالى بعد القسم بالكتاب المبين: ﴿إِنَّ فِي السَّوَنِ وَالْأَرْضِ لَاَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الجائبة: المعرف عنا من الأدلة أعظم برهان وأوضح تبيان: ﴿أَوْلَمْ يَنْفَكُرُوا فِي النَّسِمِ مَّا خَلَقَ اللهُ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَمَا يَنْبُهُمَ اللهُ السَّمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَلَا الْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعَالِ وَلَوْلُ وَاللَّهُ وَلَوْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّه

ثم نبه على الاعتبار بإنزال الماء من السماء، وسماه رزقاً لحظاً لغايته، فقال: ﴿ وَمَا أَنَلُ اللّهُ مِنَ السَّمَلَةِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ [الجاثية: ٥]، ثم قال: ﴿ وَتَعْرِيفِ الْهِيْحِ مَلِيْتُ لِغَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الجاثية: ٥]، والاستدلال بهذه الآي يستدعي بسطاً يطول، ثم قال: ﴿ وَلَكَ مَايَنتُ اللّه ﴾ [الجاثية: ٢] أي: علاماته ودلائله، ﴿ وَلِن مِن مَوْمِهِ إِلّا يُسَيَّحُ بِعَدِيهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، (وفي كل شيء له آية ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِي ﴾ [الجاثية: ٢]) (()، ثم قال تعالى: ﴿ فَإِنِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَالْجَائِدِ وَمَا تضمنه خلق وَالْنِهِ وَالْرض وما فيهما، وما لا ينتهي من عجائب الدلائل الواضحة لأولي الألباب، فإذا لم يعتبروا بشيء من ذلك فبماذا يعتبرون؟

ثم أردف تعالى بتقريعهم وتوبيخهم في تصميمهم مع وضوح الأمر فقال: ﴿ وَيُلِّ لِكُلِّ أَنَّاكِ أَيْدِ ﴿ فَالَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ٢٠.

لتحمله كل أسباب الهدى وجميع جهاته، وتوعد من كفر به. ثم أردف ذلك بذكر نعمه وآلائه ليكون ذلك زائداً في توبيخهم، والتحمت الآي عاضدة هذا الغرض تقريعاً وتوبيخاً ووعيداً وتهديداً إلى آخر السورة.

## سورة الاحقاف

لما قدم ذكر الكتاب وعظيم الرحمة (به)(١) وجليل بيانه، وأردف ذلك بما تضمنته سورة الشريعة من توبيخ من كذب به وقطع تعلقهم، وأنه سبحانه قد نصب من دلائل السماوات والأرض، إلى ما ذكر في صدر السورة ما كل قسم منها كاف في الدلالة وقائم بالحجة، ومع ذلك فلم يُجْدِ عليهم إلا التمادي في ضلالهم، والانهماك في سوء حالهم وسيئ محالهم، أردف بسورة الأحقاف تسجيلاً لسوء مرتكبهم، وإعلاماً بأليم منقلبهم، فقال تعالى: ﴿مَا الشَّكُونِ وَالأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُما إلا بِالْمَنِي وَأَجَلِ مُسَكَى الاحقاف: ٣]، ولسو اعتبروا بعظيم ارتباط ذلك الخلق وإحكامه وإتقانه لعلموا أنه لم يوجد عبثاً، ولكنهم عموا عن الآيات وتنكبوا عن انتهاج الدلالات: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمّاً أَيْدُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣].

ثم أخذ سبحانه في تعنيفهم وتقريعهم في عبادة ما لا ينفع ولا يضر، فقال: ﴿قُلْ أَرَهَيْتُم مَّا تَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ [الأحقاف: ٤] إلى قوله: ﴿وَكَانُواْ بِبِادَتِهِم كَفِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢]، ثم ذكر عنادهم عند سماع الآيات فقال: ﴿وَإِذَا لُتَلَىٰ عَلَيْمٌ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ . . . ﴾ الآية [الأحقاف: ٧]، ثم التحم الكلام وتناسج إلى آخر السورة.

### سورة القتال

لما انبنت سورة (الأحقاف)(٢) على ما ذكر من مآل من كذب وكفر، وافتتحت السورة بإعراضهم، ختمت بما قد تكرر من تقريعهم وتوبيخهم، فقال

<sup>(</sup>۱) سقط من ن۲. (۲) بهامش ن۲.

تعالى: ﴿ أَوَلَمْ مِوَّا أَنَّ أَلَهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَمْ يَتَى عِلْقِهِنَّ بِعَلَيْ الْمُوَقِّ فَالْحَدة، ثم ذكر عرضهم على النار إلى قوله: ﴿ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]. فلما ختم بذكر هلاكهم افتتح السورة الأخرى بعاجل ذلك اللاحق لهم في الدنيا، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَا لَقِيتُمُ اللَّيْنَ كَفَرُوا فَشَرَبُ الرِّوَالِ حَقِّ إِذَا اللَّاحِق لهم في الدنيا، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَا لَقِيتُمُ اللَّيْنَ كَفَرُوا فَشَرَبُ الرِّوَالِ حَقِّ إِذَا اللَّاحِق لهم في الدنيا، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَا لَقِيتُمُ اللَّيْنَ كَفَرُوا فَشَرَبُ الرِّوَالِ حَقِّ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسَلَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## سورة الفتح

ارتباط هذه السورة بالتي قبلها واضح من جهات، وقد يغمض بعضها، منها: أن سورة القتال لما أمروا فيها بقتال عدوهم في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَيْتِتُمُ النِّينَ كَفَرُوا فَعَنَرَبُ الرَّقَابِ ﴾ [محمد: ٤]، وأشعروا بالمعونة عند وقوع الصدق في قوله تعالى: ﴿إِن نَصُرُوا الله يَصُرُّمُ ﴾ [محمد: ٧]، استدعى ذلك تشوق النفوس إلى حال العاقبة فعرفوا بذلك في هذه السورة فقال تعالى: ﴿إِنّا فَتَحَنّا لَكَ فَتَمّا مُبِينًا ﴿ . . . ﴾ الآيات [الفتح: ١]، فعرَّف تعالى نبيّه بعظيم صنعه له، وأتبع ذلك ببشارة المؤمنين العامة فقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَكِينَةَ فِي قُالُوبِ اللّهَ والتحمت إلى التعريف بحال من نكث من المؤمنين، والحض على الجهاد، وبيان حال ذوي مبايعته عليه ، وحكم المخلفين، والحض على الجهاد، وبيان حال ذوي

<sup>(</sup>١) انتصر من عدوّه: انتقم منه.

الأعذار، وعظيم نعمته سبحانه على أهل بيعة الرضوان: ﴿ لَقَدْ رَضِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَن الفتح الفتح وأخذ المغانم، وبشارتهم بفتح مكة: ﴿ لَتَذْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ ﴾ [الفتح: ٢٧] إلى ما ذكره سبحانه من عظيم نعمه عليهم، وذكرهم في التوراة والإنجيل، إلى ما تضمنت هذه السورة الكريمة.

ووجه آخر وهو أنه لما قال تعالى في آخر سورة القتال: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَبَدَّعُواْ اللهُ السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعَلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ اللهِ المحمد: ٣٥]، كان هذا إجمالاً في عظيم ما منحهم وجليل ما أعطاهم، فتضمنت سورة الفتح تفسير هذا الإجمال وبسطه، وهذا يستدعي من بسط الكلام ما لم نعتمده في هذا التعليق، وهو بعد مفهوم مما سبق من الإشارات في الوجه الأول.

ووجه آخر مما قد يغمض وهو أن قوله تعالى: ﴿وَلِكَ تَتَوَلَّوْا يَسَـتَبُدِلْ قَوْمًا عَبْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٨] إشارة إلى من يدخل في دين الله وملة الإسلام من الفرس وغيرهم (ممن عدا العرب)(١) عند تولي العرب.

وقد أشار أيضاً إلى هذا قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرَدَّ مِنكُمْ عَن وَينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُو . . . ﴾ الآيات [المائدة: 30]، وأسار إليه بي بقوله: ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا، وعقد السبابة بالإبهام (٢)، أشار بي إلى تولي العرب واستيلاء غيرهم الواقع في الآيتين، وإنما أشار بي بقوله: «اليوم» إلى (التقديم) (٣) وتأخر وقوع هذا الأمر إلى أيام أبي جعفر المنصور، فغلبت الفرس والأكراد وأهل جهات الصين، وصين الصين وهو ما يلي ياجوج وماجوج، وكان فتحاً وعزاً وظهوراً لكلمة الإسلام، وغلب هؤلاء في الخطط والتدبير الإماري، وسادوا غيرهم، ولهذا جعل بي مجيئهم فتحاً فقال: - فتح اليوم - ولو أراد غير هذا لم يعبر بفتح، ألا ترى قول عمر لحذيفة في حديث الفتن حين قال له حذيفة: إن بينك وبينها باباً مغلقاً، فقال عمر: أيفتح ذلك

<sup>(</sup>١) سقط من ٢٠. (٢) البخاري فتن: ٤.

<sup>(</sup>٣) في ن١: التقدير.

الباب أم يكسر؟ فقال: بل يكسر، ففرق بين الفتح والكسر، وإنما أشار إلى قتل عمر، فكذا قال على المنظم هنا، فتح. وقال: من ردم ياجوج وماجوج، وأراد من نحوهم وجهتهم وأقاليمهم، فإن الفرس ومن أتى معهم هم من أجل تلك المجهات التي تلي الردم، فعلى تمهيد هذا يكون قوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوا وَسَنَبَدِلْ فَرَمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨]، إشارة إلى غلبة من ذكرنا وانتشارهم في الولايات والخطط الدينية والمناصب العلمية.

ولما كان هذا قبل أن يوضح أمره يوضح نقصاً وحطاً، بين تعالى أنه تجديد فتح وإعزاز منه تعالى لكلمة الإسلام، فقال: ﴿إِنَّا فَتَمَا لَكَ فَتَعَا بُينًا ۚ ﴿ . . . ﴾ الآيات [الفتح: 1]، ذكر القاضي أبو بكر بن العربي (١) في تخليص التلخيص (١) علماء المالكية مشيراً إلى تفاوت درجاتهم، ثم قال: وأمضاهم في النظر عزيمة، وأقواهم فيه شكيمة أهل خراسان العجم أنساباً وبلداناً، العرب عقائد وإيماناً، اللهن تتجز فيهم وعد الصادق المصدوق، وملكهم الله مقاليد التحقيق، حين أعرضت العرب عن العلوم وتولت عنها، وأقبلت على الدنيا واستوثقت منها. قال أصحاب رسول الله في: من هؤلاء الذين قال فيهم: ﴿ وَإِنْ نَتَوَلَّوا مُسَلِّم ثُمّ لاَ يَكُونُوا أَمْنَلُكُ ﴾ [محمد: ٣٨]؟ فأشار في الى سلمان (١) وقالم في الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء (٤٠٠).

## سورة الحجرات

لما وصف سبحانه عباده المصطفين (لصحبة)(٢) نبيَّه والمخصوصين بفضيلة مشاهدته وكريهم عشرته فقال تعالى: ﴿ عُمَدَّةٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَلَّهُ أَشِيَّاتُهُ عَلَ الْكُمُّادِ رُحَالًهُ يَسْهُمُ ۗ الفتح: ٢٩]، فأثنى سبحانه عليهم (وزكَاهم)(٧)، وذكر

<sup>(</sup>١) القاضي أبو بكر بن العربي: تقلمت ترجمته: ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) تخليص التلخيص: يذكر البغدادي في الإيضاح ٣١٨/١ أن لابن العربي كتاب التلخيص ولعل هذا تخليص له.

<sup>(</sup>٣) سلمان: المراد بذلك سلمان الفارسي الصحابي نه.

<sup>(</sup>٤) بخاري: تفسير سورة ٦٣. (٥) ما بين القوسين ساقط من ١٥.

<sup>(</sup>٦) في ن٢: الصحابة، (٧) سقط من ن٢.

وصفه تعالى لهم بذلك في التوراة والإنجيل، هذه خصيصة انفردوا بمزية تكريمها، وجرت على واضح مقتضى قوله تعالى: ﴿ كُتُمّ خَيْرَ أُمَيّ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وشهدت لهم بعظيم المنزلة لديه، ناسب هذا طلبهم (بتوفية) (١) الشعب الإيمانية، والجري قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً على أوضح عمل وأخلص نية، وتنزيههم عما وقع ممن قبلهم في مخاطبات أنبيائهم، كقول بني إسرائيل: ﴿ يَنْمُومَى آدَعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ [الأعراف: ١٣٤]، إلى ما شهد من هذا الضرب بسوء حالهم، فقال تعالى: ﴿ يَنَابُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا يَيْنَ يَدَي اللّهِ مَوْق المَورِي وَلا بَعَهُرُوا لَهُ بِالْقَولِ ﴾ [الحجرات: ١]، ﴿ يَنَابُهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرَفَعُوا أَصَوتَكُمْ فَوق مَنْ يَا اللّهِ وَلا المَعْرِية وَلا المَعْرِية وَلا المعرات: ٥]، فطولبوا (بآداب) (٢) تناسب عليّ إيمانهم، وإن اغتفر بعضه لغيرهم ممن ليس من درجتهم، وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

<sup>(</sup>۱) في ن١: بتوقيفه. (٢) في ن١: آيات.

 <sup>(</sup>٣) في ن٢: ما منع بكم.
 (٤) ما بين القوسين ساقط من ن١٠.

# سورة ق

لما كانت سورة الحجرات قد انطوت على جملة من الألطاف التي خص تعالى بها عباده المؤمنين، كذكره تعالى أخوتهم، وأمرهم بالتثبت عند غائلة معتد فاسق: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا ﴾ الآية [الحجرات: ٦]، وأمرهم بغض الأصواتِ عند نبيهم، وأن لا يقدِّموا بين يديه، وأن لا يعاملوه في الجهر بالقول كمعاملة بعضهم بعضاً، وأمرهم باجتناب كثير من الظن، ونهيهم عن التجسس والغيبة، وأمرهم بالتواضع في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِّن ذَكِّر وَأُنثَى ﴾ [الحجرات: ١٣]، وأخبرهم تعالى أن استجابتهم (في الإيمان)(١) وامتثال هذه الأوامر ليست بحولهم ولكن بفضله وإنعامه، فقال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفّرَ وَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ﴾... الآيتين [الحجرات: ٧]، ثم أعقب تعالى بقوله: ﴿ يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا أَ . . . ﴾ الآية [الحجرات: ١٧]، ليبين أن ذلك كله بيده ومن عنده، أراهم سبحانه حال من قضى عليه بالكفر ولم يحبب إليه الإيمان ولا زينه في قلبه بل جعله في طرف من حال من أمر ونهي في سورة الحجرات مع المساواة في الخلق وتماثل الأدوات، فقال تعالى: ﴿ فَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١ بَلَ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ الآيات [ق: ١ - ٢]، ثم ذكر سبحانه وضوح الأدلة: ﴿أَنالَمْ يَظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ . . . ﴾ الآيات [ق: ٦]، ثم ذكر حال غيرهم ممن كان على رأيهم: ﴿كَنَّبَتْ مَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ﴾ [قَ: ١٢]، ليتذكر بمجموع هذا من قُدّم ذكر حاله وأمره ونهيه في سورة الحجرات، وليتأدب المؤمن بآداب الله، ويعلم أن ما أصابه من الخير فإنما هو من فضل ربه وإحسانه، ثم التحمت الآي إلى قوله في خاتمة السورة: ﴿ فَمَّنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَّ وَمَآ أَنَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّرٌ بِٱلْفُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠ [قَ: ٤٥].

<sup>(</sup>١) سقط من ن٢.

## سورة الذاريات

لما ذكر سبحانه المواعد الأخراوية في سورة ق وعظيم تلك الأحوال من لدن قوله: ﴿وَبَهَآتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ . . ﴾ [ق: ١٩] إلى آخر السورة أتبع سبحانه ذلك بالقسم على صحة وقوعه وصدقه فقال: ﴿وَالذَّرِيَتِ ﴾ [الذاريات: ١] إلى قوله: ﴿إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَسَادِقٌ ﴿ وَإِنَّ اللِّينَ لَوَيْعٌ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٥، ٦]، والدين الجزاء، أي إنهم سيجازون على ما كان منهم ويوفون قسط أعمالهم ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَنفِلًا عَمَا يَعْمَلُ ٱلظَّللِمُونَ ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، ﴿إِنَّمَا نُمُلِ لَمُمَّ لِيَرْدَادُوا إِنْ النَّالِ عَمَان عمران: ١٧٨].

ولما أقسم تعالى على صدق وعيده ووقوع الجزاء، أعقب ذلك بتكذيبهم بالجزاء وازدرائهم فقال: ﴿يَسَّعُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ [الذاريات: ١٢]، ثم ذكر حال الفريقين وانتهاء الطريقين إلى قوله: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَلِنَتُ لِلشَّوقِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠]، فوبخ تعالى من لم يعمل فكره ولا بسط نظره فيما أودع سبحانه في العالم من العجائب، وأعقب بذكر إشارات إلى أحوال الأمم وما أعقبهم تكذيبهم، وكل هذا تنبيه لبسط النظر إلى قوله: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَقَجَيْنِ لَعَلَّكُمُ نَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩].

ثم آنس نبيّه على بقوله: ﴿ كُذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ [الذاريات: ٥٦] أي: إن هذا دأبهم وعادتهم، حتى كأنهم تعاهدوا عليه وألقاه بعضهم إلى بعض، قال تعالى: ﴿ أَنَوَاصَوا بِهِ عَلَى الذاريات: ٥٣]، أي عجباً لهم في جريهم في التكذيب والعناد في مضمار واحد، ثم قال تعالى: ﴿ بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٣] أي إن علة تكذيبهم هي التي اتحدت، فاتحد معلوها، والعلة طغيانهم وإظلام قلوبهم بما سبق (لهم) (١٠) ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا يُنْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَانِهَا ﴾ [السجدة: ١٣].

ثم زاد نبيه ﷺ تأنيساً بما وُرد على طريقة تحذيره ﷺ في أمرهم من قوله: ﴿فَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞﴾ [الذاريات: ٥٤]، ثم أشار تعالى بقوله:

<sup>(</sup>١) سقط من ن٢.

## سورة الطور

لما توعد تعالى كفار قريش ومن كان على طريقهم من سائر من كذب رسول الله الله الهما (انهم) سيصيبهم ما أصاب غيرهم من مكذبي الأمم المنبإ على ذكرهم في السورة قبل، ثم أشار سبحانه إلى عظيم ما ينالهم من الخزي وأليم العناب بعقولة: ﴿ وَهَرَالُ لِلّذِينَ كَغُرُوا مِن يَوْمِهِمُ الّذِي يُوعَدُونَ ﴾ والسيم العناب بعقولة: ﴿ وَهَرَالُ لِلّذِينَ كَغُرُوا مِن يَوْمِهِمُ الّذِي يُوعَدُونَ ﴾ [الله الله سبحانه من سخطه وأليم عذابه من قال تعالى: ﴿ وَالطّورِ ﴾ [الطور: ١] إلى قوله: ﴿ إِنَّ كُذَابٌ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ قالم مِن كافِع ﴾ [الطور: ٧، ٨].

ثم أوما سبحانه إلى مستحقيه ومستوجبيه فقال: ﴿ فَوَيْلُ يَوْمَهُ لِ اللَّكُذِينَ ﴾ [الطور: ١١]، ثم ذكر ما يعنفون به ويوبخون على ما سلف منهم في نسبته عليه السحر وتكليبه، فقال تعالى: ﴿ هَنِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُه بِهَا تُكَذِبُونَ ۞ [الطور: ١٤، ١٥]، ثم أعقب بذكر حال أنسِحُ هَندًا أَمْ أَنشُر لا بُمْيُرُونَ ۞ [الطور: ١٤، ١٥]، ثم أعقب بذكر حال المؤمنين المستجيبين، ثم ذكر إثر إعلامه بحال الفريقين نعمته على نبيه عليه المؤمنين المستجيبين، ثم ذكر إثر إعلامه بحال الفريقين نعمته على نبيه عليه وعصمته ووقايته مما يقوله المفترون، فقال تعالى: ﴿ فَذَكِرٌ فَنَا أَنتَ بِنِعْمَتِ وَيَاكُ بِكَاهِنِ وَلا جَمْنُونِ ۞ [الطور: ٢٩].

ثم جرت الآي على توبيخهم في مقالاتهم ووهن انتقالاتهم، فمرة يقولون كاهن، ومرة يقولون مجنون، ومرة يقولون شاعر نترقب موته، فوبخهم على ذلك كله، وبين كذبهم وزعمهم، وأسقط ما بأيديهم بقوله: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ

<sup>(</sup>١) سقط من ن١.

مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ ﴿ وَالطور: ٣٤]، وهذا هو المسقط لما تقوَّلوه أولاً وآخراً، وهو الذي لم يجدوا عنه جواباً، ورضوا بالسيف والجلاء، ولم يتعرضوا لتعاطي معارضته، وهذا هو الوارد في قوله تعالى في صدر سورة البقرة: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِناً نَزَّلنا عَلَى عَبْدِنا . . . ﴾ [البقرة: ٣٣] الآيات، فما نطقوا في جوابه ببنت شفة.

﴿ قُل لَهِنِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمِهِۗ [الإسراء: ٨٨]، فتبارك من جعله آية باهرة وحجة قاهرة.

## سورة النجم

ولما بين كل ذلك قال: ﴿ فَإِنَّ ءَالَآ مَرَكِكَ لَتَمَاكَ ﴾ [النجم: ٥٥]، أي: في أيِّ نعمة تشكّون؟ أم بأي آية تكذبون؟ ثم قال تعالى: ﴿ هَلَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَةَ فَيُ نعمة تشكّون؟ أم بأي آية تكذبون؟ ثم قال تعالى: ﴿ هَلَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَةِ فَلْ النَّجَم: ٥٦]، وإذا كان عَلِيه ﴿ نَذِيراً ) (١) فَشَأْنُ مَكذبيه شَأْنُ مَكذبي غيره.

<sup>(</sup>١) في ن١: كذلك.

# سورة القمر

لما أعلمهم سبحانه بأنه إليه المنتهى، وأن عليه النشأة الأخرى، وإذ ذاك يقع إجزاء كل نفس بما أسلفت أعلمهم سبحانه بقرب ذلك وحسابه ليزدجر من وفقه للازدجار، فقال تعالى: ﴿أَقْتَرْيَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ﴾، ثم إن سورة صَ تضمنت من ذكر عناد المشركين وسوء حالهم وتوبيخهم في عبادتهم ما لا يضر ولا ينفع ما لا يكاد يؤجد في غيرها مما تقدمها، وبعد التنبيه بالسور قبلها والتحريك بآيات لا يتوقف عنها إلا من أضله الله على علم وخذله.

وانبنت السور بعد على تمهيد ما تضمنته سورة ص، فلم تخل سورة منها من تقريعهم وتوبيخهم، كقوله في الزمر: ﴿ وَالَّذِينَ الَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوَّلِيكَآهُ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْغَيْ﴾ [الزمر: ٣]، وقولهم: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِــذَ وَلَدَا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَعْمُلُقُ مَا يَشَكَآهُ﴾ [الـزمـر: ٤]، وقـولــهــم: ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُر دِينِي ﴾ فَأَعَبُدُوا مَا شِتْتُم مِن دُونِينِ ﴾ [الزمر: ١٤ ـ ١٥]، وقوله ممثلاً لحالهم: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَبُّهُ لَا فِيهِ شُرِّكَاتُهُ مُتَشَكِسُونَ . . . ﴾ الآية [الزمر: ٢٩]، إلى ما بعد من التقريع والتوبيخ، وقوله في غافر: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْكِلَادِ ﴾ [غياضر: ٤]، وقبوله: ﴿فَالِكُمْ بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخَدَهُ كَفَرْتُدَ وَإِن يُشَرِّكَ إِهِمْ تُوْمِنُوا ﴾ [غافر: ١٢]، وقوله: ﴿ أُولَدَ يَسِبُوا فِي ٱلأَرْضِ . . . ﴾ الآيــة [خـافــر: ٢١]، وقــولــه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَايِلُونَ فِي ءَايـَكتِ ٱللَّهِ بِغَـيّرِ سُلُطَانٍ أَتَنَهُمْ إِن فِي مَمُنُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَلِغِيـةً﴾ [غافر: ٥٦]، وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجَمِيدُونَ فِي مَايَتِ اللَّهِ أَنَّ يُسْرَقُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَبِ وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِـ رُسُلْنَا مِنْ . . . ﴾ الآيات [غافر: ٦٩ ـ ٧٠] إلى قوله: ﴿فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُكُمُ أَقَ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ [غافر: ٧٧] وقوله: ﴿أَفَلَرَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [غافر: ٨٦] إلى ما تخلل هذه الآي، وقوله في السجدة: ﴿فَأَعْرَضَ أَحَتَّرُهُمْ ﴾ [فصلت: ٤]، ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمًا تَنْعُونًا إِلَيْهِ ﴾ [فصلت: ٥]، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِنْنَا ٱلْقُرْمَانِ وَالْغَوَّا ﴾ [فصلت: ٢٦]، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي مَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً ﴾ [فصلت: ٤٠] إلى قوله: ﴿ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٤]، وقوله: ﴿ سَنُويهِ مَ اَيْتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي آنَفُسِمٍ ﴾ [فصلت: ٥٥] إلى خاتمة السورة، وقوله في الشورى: ﴿ وَالَّذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا اللّهُ حَفِيظً عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ﴾ [الشورى: ٢]، ﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهُ ﴾ قَلْيَهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ﴾ [الشورى: ٢]، ﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهُ ﴾ [الشورى: ١٦]، ﴿ وَالّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْلِهِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ جُمَّنُهُمْ دَاجِصَةً عِندَ رَبِيمِمْ . . . ﴾ [الشورى: ٢١]، ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنُ لِيقِمْ حَفِيظًا ﴾ وقوله في الزخرف: ﴿ أَفَنَصْرِبُ عَنكُمُ الذِكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ الذِكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ الذِكْرِفُ: ٥]، ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ مُخْمًا ﴾ [الزخرف: ١٥]، إلى ما تردد في هذه السورة مما قرعوا به أشد التقريع، وتكرر في آيات كثيرة فتأملها.

وقوله في الدّخان: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾ [الدخان: ٩]، إلى قوله: ﴿ يُوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾ [الدخان: ١٦]، وقوله: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصَلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الدخان: ٥٠]، إلى قوله: ﴿ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُمُ بِهِ، تَمْتُرُونَ ﴾ [الدخان: ٥٠].

وقوله في الشريعة (١): ﴿ فَإِلَّيْ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَءَايَنْهِمِ يُؤْمِنُونَ . . . ﴾ [الجاثية: ٢]، إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُثُمْ عَذَابٌ مِن رِبِّمْ إِلْيمُ ﴾ [الجاثية: ١١]، وقوله: ﴿ وَأَفْرَهَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣]، إلى آخر السورة (٢).

وقوله في الأحقاف: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأحقاف: ٣]، ومعظم آي هذه السورة لم يخرج عن هذا إلى خاتمتها، وكذا سورة القتال ولو لم تتضمن إلا الأمر بقتالهم وأسرهم وتعجيل خزيهم، ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَصَرَّبَ الرَّفَابِ﴾ [محمد: ٤].

وأما سورة الفتح فما تضمنته من البشارة والفتح أشد على الكفار من كل ما قُرِّعوا به، فلم تخرج عن الغرض المتقدم.

وكذا سورة الحجرات لتضمنها من الأمر بتعزيز النبي على وإجلاله ما يقر عين المؤمن، ويقتل العدو والحاسد، وما فيها أيضاً من ائتلاف أمر المؤمنين

<sup>(</sup>١) يريد سورة الجاثية. (٢) ما بين القوسين ساقط من ١٠٠

وجمع كلمتهم وتأخيهم، وموقع هذا من العدو بحيث لا يخفي على أحد.

وأما سورة ق والذاريات والنجم فما تضمنته مما ذكرناه قبل أوضح شيء، وبذلك افتتحت كل سورة منها، فتأمل مطالعها ففيها كفاية في الغرض.

فلما انتهى ما قصه من تقريع مكذبي رسول الله هي وبلغت الآي في هذه السور من ذلك أقصى غاية، وتمحض باطلهم، وانقطع دابرهم، ولم يجدوا جواباً، عرض سَبْحاته عليهم في سورة القمر أحوال الأمم مع أنبيائهم، وكأن القصد من ذلك و والله أعلم محبرد التعريف بأنهم ذكروا فكذبوا فأخذوا، ليبين لهؤلاء ألى لا فرق بينهم وبين غيرهم، وأن لا يغرهم عظيم حلمه سبحانه عنهم، فهذه السورة إعذار عند تبكيتهم وانقطاع حجتهم بما تقدم.

ثم ختمت كل قصة بقوله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴾ [القمر ١٦ و١٨ و٢١ و٣٠]، وتخلل هذه القصص قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مَا عَلَى مَا القمر: ١٧ و٢٢ و٣٣ و٤٠]، وهي إشارة إلى ارتفاع عذر من تعلق

<sup>(</sup>١) في ن٢: جُرأتكم، وما أثبتناه أشبه.

باستصعاب الوقوف على زواجره وتنبيهاته ومواعظه، أو يدعي بُعد ذلك أو استغلاقه، فقيل له: إنه ميسر قريب المرام، وهذا فيما يحصل عنه التنبيه والتذكر لما عنه تكون الاستجابة بإذن الله، ووراء ذلك من المشكل والمتشابه ما لا يتوقف عليه ما ذكر، وحَسْبُ عموم المؤمنين الإيمان بجميعه والعمل بمحكمه، ثم يفتح الله فهم ذلك على من شرفه به وأعلى درجته، فيبين له بحسب ما يشرح الله صدره، ﴿ يَرْفَعُ اللّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَاللَّذِينَ أُونُوا الْمِلْرَ وَمَن يُسر المقصود المتقدم تكرار قصص الأنبياء مع أممهم في عدة سور، أيّ حُفظ منها أطلع على ما هو كاف في الاعتبار بهم، ثم إذا ضم ذلك بعضه إلى بعض اجتمع منه ما لم يكن ليحصل من بعض تلك السور، فسبحان من جعله حجة باهرة وبرهاناً قاطعاً على صدق الآتي به، وصراطاً مستقيماً ونوراً مبيناً.

ولما ذكر سبحانه عواقب الأمم في تكذيبهم قال لمشركي العرب: ﴿ آكُفَارُكُو خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِكُو ﴾ [القمر: ٤٣]، ومن هذا النمط قول شعيب ﷺ: ﴿ وَبَنَعَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمُ شِقَاقِ أَن يُعِيبَكُم مِثْلُ مَا أَمَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ . . . ﴾ الآية [هود: ٨٩]، ثم قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ خَيْنُ جَيعٌ مُنْفَيرٌ ﴿ مَنْ سَيْرُمُ لَلْمَتُهُ وَيُولُونَ خَيْنُ جَيعٌ مُنْفَيرٌ ﴾ [القمر: ٤٤، ٤٥]، أي: إنكم إن تعلقتم بتآلفكم وجماعتكم فسأفرق ذلك بهزيمتكم يوم بدر وقتل صناديدكم، فما حجتكم بعد هذه؟

وقد أنبأ مساق القصص في هذه السورة واعتماد التعريف بحال من ذكر ممن كذبوا وعاندوا فأعقب تكذيبهم أخذهم وهلاكهم، ثم تعقيب هذا كله بصرف الكلام إلى مشركي العرب في قوله: ﴿أَكُفّاً رُثُرُ خَيْرٌ مِن أَوْلَتِكُو﴾ [القمر: ٣٤]، ليس في شيء من السور المذكور فيها قصص الأمم على هذا الاستيفاء كالأعراف وهود ونظائرهما، ليس في شيء من ذلك تعقيب بذكر مشركي العرب على الصفة الواردة هنا، فأنبأ ذلك بكمال المقصود من الوعظ والتحريك بذكره ثم انقضى هذا الغرض، وذلك أنهم ذكروا أولاً بعرض أحوال الأمم والتعريف بما آل إليه أمرهم، وكان ذلك في صورة غرض من يريد تأديب طائفة ممن إليه نظرهم، قبل أن يظهر منهم تمرد أو عناد، فهو

يتلطف في دعائهم ولا يكلمهم تكليم الواجد، بل يفهم من كلامه الإشفاق والاستعطاف وإرادة الخير بهم، ثم يذكّرهم بذلك ويكرره عليهم المرة بعد المرة، وإن تخلل ذلك ما يتبين منه فظاعة التهديد وشدة الوعيد فلا يصحبه تعيين المخاطب وصرف الكلام بالكلية إليه، بل يكون ذلك على طريق التعريض (والتلويح)(۱)، ثم لو كان لاغتفر بما قبله وما بعده من التلطف، حتى إذا تكررت الموعظة فلم تغن، فهنا محل الغضب وشدة الوعيد، وعلى هذا وردت السور المذكور فيها حال الأمم كسورة الأعراف وهود والمؤمنين والظلة (۱)، والصافات، وما من سورة منها إلا والتي بعدها أشد في التعريف وأميل إلى الزجر والتعنيف، فتأمل تعقيب القصص في سورة الأعراف بقوله وأميل إلى الزجر والتعنيف، فتأمل تعقيب القصص في سورة الأعراف بقوله وأميل إلى الزجر والتعنيف، فتأمل تعقيب القصص في سورة الأعراف بقوله بعد وأميل إلى النجة بذكر من حرمه بعد إشرافه على الفوز، وهو الذي أخلد إلى موعظة بالغة بذكر من حرمه بعد إشرافه على الفوز، وهو الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه فقال بعد ذلك: ﴿ فَأَقْصُ مِن الْقَصَ لَمُلَهُمْ يَتَفَكُّرُونَ فَي التلطف بالموعظة. النام ما ختمت به السورة، وذلك غير خاف في التلطف بالموعظة.

وقال بعد قصص سورة هود: ﴿وَكَنَالِكَ أَخْذُ رَبِكَ . . . ﴾ الآية [هود: ١٠٠]، وقال بعد: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَا يَعْبُدُ هَتَوْلَآهُ ﴾ [هود: ١٠٩]، إلى قوله: ﴿وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فَكِرُ مَنْقُومِ ﴾ [هود: ١٠٩]، وتكررت آي إلى آخر السورة تجاري ما ذكر، وكم بين هذه وآي الأعراف في تلطف الاستدعاء!

وقال في آخر قصص سورة المؤمنين: ﴿ فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ﴾ [المؤمنون: ٥٥]، إلى قوله: ﴿ وَلَمُمْ أَعَنَلُ مِن دُونِ ١٥٥]، إلى قوله: ﴿ وَلَمُمْ أَعَنَلُ مِن دُونِ المؤمنون: ٥٥]، ثم قال بعد: ﴿ وَلَمُمْ أَعَنَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَبِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٦٥]، ثم يَعْتُرُونَ ﴾ [المومنون: ٦٤، ٢٣]، واستمرت الآي على شدة الوعيد يتلو بعضها بعضاً إلى قوله: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَمَا خُلَقَنْكُمْ عَبَثًا ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، وقوله بعد: ﴿ إِنَّ مُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، وكم بين هذه والآي والواقعة عقب قصص سورة هود!.

<sup>(</sup>١) في ن٢: التوبيخ.

وقال في آخر قصص الظلة: ﴿وَإِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢]، اللى قوله في خاتمة السورة: ﴿وَسَيَعْكُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، فوبخهم وعنفهم ونزه نبيه عليه عن سوء توهمهم وعظيم إفكهم وافترائهم، وكل هذا تعنيف وزجر لم يتقدم لهم مثله في السورة المذكورة، ثم هو صريح في مشركي العرب معين لهم من غير تعريض ولا تلويح، ثم إنه وقع عقب كل قصة في هذه السورة قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِنَهُ ﴾ [الشعراء: ٨ وفيه تهديد ووعيد بين.

وقال في آخر قصص والصافات: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِزَكِ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِنَّنَا وَهُمْ شَنِهِدُونَ ﴾ أَلاَ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ وَلَدَ اللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٩ ـ ١٥٢]، وهذا أعظم تقريع وأشد توبيخ، ثم نزه سبحانه نفسه عن بهتان مقالتهم، وسوء ارتكابهم، وقبح فعالهم بقوله: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِ ٱلْمِزَةِ عَمَّا يَعِمْفُونَ ﴾ [الصافات: ١٨٠].

فلما أخذوا بكل مأخذ فما أغنى ذلك عنهم، قال تعالى في سورة القمر: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْكَةِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرُ ﴿ حَكَمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْمَدُرُ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن الْأَنْكَةِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرُ ﴾ [القمر: ٢]، ثم ذكر قصص الأمم بأشد وعيد وأعظم تهديد، معقباً كل قصة بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَد نَرَكُنَهَا عَابَةُ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥]، وقوله: ﴿ فَكَنْفَ كَانَ عَذَانِ وَنَدُرٍ ﴾ [القمر: ١٦ و ١٨ و ٢١ و ٣٠]، ثم صرف الكلام إليهم بما تقدم من قوله: ﴿ أَكُمُّالَكُمُ نَيْرٌ مِن أَوْلَتِكُم ﴾ [القمر: ٣٤]، فبلغ ذلك أبلغ مبلغ في البيان والإعذار، ثم قال تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزّبُرِ ﴾ [القمر: ٢٥]، فعرف سبحانه بسابق محمته فيهم: ﴿ إِنّا كُلُّ شَيْءٍ فَلَقَتُهُ فِقَدْرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، وانقضى ذكر القصص فلم يتعرض لها مستوفاة على هذا المساق فيما بعد إلى آخر الكتاب.

فسبحان من رحم به عباده المتقين، وجعله آية باهرة إلى يوم الدين، وقطع به عناد الجاحدين وغائلة المعتدين، وجعله تماماً كافياً، ونوراً هادياً، وواعظاً شافياً، جعلنا الله ممن اهتدى به، واعتلق بسببه، إنه أهل الجد والاستجابة والمغفرة.

## سورة الرحمن

من المعلوم أن الكتاب العزيز وإن كانت آيه كلها معجزة باهرة، وسوره في جليل النظم وبديع التأليف قاطعة بالخصوم قاهرة، فبعضها أوضح من بعض في تبيّن إعجازها ومظاهر بلاغتها وإيجازها، ألا ترى تسارع الأفهام إلى الحصول على بلاغة آيات وسور من أول وهلة دون كبير تأمل كقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَتَأْرَضُ اللَّهِ مَا مُلْوَ وَهَلَهُ دُونَ كبير تأمل كقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَتَأْرَضُ اللَّهِ مَا مُلْوَ وَهَلَهُ اللَّهِ مَا مُلْوَ وَهَلَهُ اللَّهِ مَا مُلْوَ وَهَلَهُ اللَّهِ مَن الله والحجر: ١٤٤]، وقوله: ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِسْ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قلبه، وأوصد دونه باب الفهم جملة، فأنى له بولوجه أو قرعه؟

وسورة القمر من هذا النمط، ألا ترى اختصار القصص فيها مع حصول أطرافها وتوفية أغراضها، وما انجر مع كل قصة من الزجر والوعظ والتنبيه والإعذار، ولولا أني لم أقصد في هذا التعليق إلا ما بنيته عليه من ترتيب السور، لأوضحت مما أشرت إليه ما لم أسبق إليه، ولعل الله ييسر ذلك فيما في اليد من التفسير، نفع الله به ويسر فيه.

فلما انطوت هذه السورة على ما ذكرنا، وبان فيها عظيم الرحمة من تكرر القصص وشفع العظات، وظهرت حجة الله على الخلق، وكان ذلك من أعظم ألطافه تعالى، لمن يسره لتدبر الكتاب، ووفقه لفهمه واعتباره، أردف ذلك سبحانه بالتنبيه على هذه النعمة فقال: ﴿الرَّمْنُ لَى عَلَمَ الْقُرْدَانَ لَى خَلَقَ ٱلْإِنْسُنَ لَى عَلَمَ الْمُرَانَ لَى الرحمن: ١-٤]، وخص من أسمائه الحسنى هذا الاسم إشعاراً برحمته بالكتاب وعظيم إحسانه به: ﴿وَإِن تَمُدُّوا نِعْمَتُ اللهِ لاَ تُعْمُوهَا البُراهيم: ٣٤].

ثم قد تمهد أن سورة القمر إعذار، ومن أين للعباد بجميل هذا اللطف وعظيم هذا الحلم حتى يزادوا إلى بسط الدلالات وإيضاً حالبينات أن يعذر إليهم زيادة في البلاغ؟

فأنبأ تعالى أن هذا رحمة، فقال: ﴿ اَلرَّمْنَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ ۞ ﴿ الرحمن: ١ - ٣]، مما إذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها وإعذارها خاصاً ببني آدم بل بمشركي العرب منهم فقط، فأتبعت بسورة

#### سورة الواقعة

لما تقدم الإعذار في السورتين المتقدمتين، والتقرير على عظيم البراهين، وأعلم في آخر سورة القمر أن كل واقع في العالم فبقضائه وقدره: ﴿إِنَّا كُلّ شَيْءٍ خُلَقَتُهُ إِلَيْبُرٍ ﴾ [القمر: ٢٥]، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلُوهُ فِي الزّبُرِ ﴾ [القمر: ٢٥]، أعلمهم سبحانه في الواقعة بانقسامهم الأخراوي، فافتتح بذكر قيام الساعة: إِنَا وَهَمَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ [الواقعة: ١]، إلى قوله: ﴿وَكُنُمُ أَزْوَبُا ثَلَنَهُ ﴾ [الواقعة: ٧]، فتجردت هذه السورة للتعريف بأحوالهم الأخراوية، وصدرت بذلك، كما جرد في السورتين قبل التعريف بحالهم في هذه الدار وما انجر في السور الثلاث جارياً على غير هذا الأسلوب، فبحكم استدعاء الترغيب والترهيب لطفاً بالعباد ورحمة ومطالعها مبنية على ما ذكرته تصريحاً لا تلويحاً، وعلى الاستيفاء لا بالإشارة والإيماء، ولهذا قال تعالى في آخر قصص افتراقهم الأخراوي في هذه السورة: ﴿هَذَا نُرْكُمُ مِنْ مَ السورتين قبل، وتأكد التعريف بالتقسيم المتقدم وقد قدم حالهم الدنياوي في السورتين قبل، وتأكد التعريف بالتقسيم المتقدم فيما بعد وذلك قوله: ﴿فَانَا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقَرِّبِينَ ﴾ [الواقعة: ٢٥]، فأحبر أن هذا حالهم يوم المتقدم فيما بعد وذلك قوله: ﴿فَانَا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقَرِّبِينَ ﴾ [الواقعة: ٢٨]، إلى خاتمتها.

### سورة الحديد

لما تقدم قوله تعالى: ﴿غَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَيِّقُونَ﴾ [الواقعة: ٥٧]، وفيه من التقريع والتوبيخ لمن قُرِّع به ما لا خفاء به، ثم أتبع بقوله تعالى: ﴿أَفَرَمَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٨]، إلى قوله: ﴿وَمَتَنَعًا لِلْمُقَوِينَ﴾ [الواقعة:

<sup>(</sup>١) تكرر إحدى وثلاثين مرة.

٧٣]، فقرروا ووبخوا على سوء جهلهم وقبح ضلالهم، ثم قال تعالى بعد ذلك: ﴿أَفَهَاذَا لَلْذِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ﴾ [الواقعة: ٨١]، واستمر توبيخهم إلى قوله: ﴿إِن كُنتُر صَلِدِقِينَ﴾ [الواقعة: ٨٧].

فلما أشارت هذه الآيات إلى قبائح من مرتكباتهم، أعقب ذلك بتنزيهه جل وعز عن سوء ما انتحلوه وضلالهم فيما جهلوه، فقال تعالى: ﴿فَسَيّحَ بِالسّمِ رَبِّكَ الطّفِيمِ [الواقعة: ٧٤، ٩٦]، أي: نزهه عن عظيم ضلالهم وسوء اجترائهم، ثم أعقب ذلك بقوله: ﴿سَبِّحَ فِيهُ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١]، أي سبح باسم ربك فهي سنة العالم بأسرهم: ﴿وَلَهُ السّلَمَ مَن فِي ٱلسَّكُوتِ وَٱلْرَضِ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، ﴿يُسَيّحُ لِيّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْرَضِ ﴾ [التغابن: ١]، ثم أتبع ذلك بقوله: ﴿يُسَيّحُ لِيّهِ مَا فِي ٱلسَّكُوتِ وَمَا فِي ٱلْرَضِ ﴾ [التغابن: ١]، ثم أتبع ذلك بقوله: ﴿يُلُونُ المَعْوَدِ بِالمملك والحمد، وأنه الأول والآخر، والظاهر والباطن الكمال، وأنه المنفرد بالمملك والحمد، وأنه الأول والآخر، والظاهر والباطن أشير إلى حالة الآي المتقدمة من سورة الواقعة وقطع ضلالهم والتعريف بما أشير إلى حالة الآي المتقدمة من سورة الواقعة وقطع ضلالهم والتحمت آي السورتين واتصلت معانيها، ثم صرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال: ﴿عَامِنُوا بِاللّهِ وَتَصَلّتُ معانيها، ثم صرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال: ﴿عَامِنُوا بِاللّهِ وَتَصَلّتُ معانيها، ثم صرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال: ﴿عَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتَصَلّتُ معانيها، ثم صرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال: ﴿عَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَلَيْها، ثم صرف الخطاب إلى على خطابهم إلى آخر السورة.

#### سورة المجادلة

لما نزه سبحانه نفسه عن تقوّل الملحدين، وأعلم أن العالم بأسره ينزهه عن ذلك بألسنة أحوالهم لشهادة العوالم على أنفسها بافتقارها لحكيم أوجدها، لا يمكن أن يشبه شيئاً منها، بل يتنزه عن أوصافها ويتقدس عن سماتها، فقال: ﴿سَبَّحَ بِنَو مَا فِي ٱلتَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ﴿[الحديد: ١]، ومضت آي تعرف بعظيم سلطانه وعليّ ملكه، ثم انصرف الخطاب إلى عباده المؤمنين في قوله: ﴿عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحديد: ٧]، إلى ما بعد ذلك من الآي، وكأن ذلك ضرب من بالالتفات، والواقع هنا منه أشبه شيء بقوله سبحانه في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمُلْتَهِكَةِ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فإنه أتى بعد تفصيل حال المتقين، وحال من

جعل في طرق منهم، وحال من تشبه بظاهره بالمتقين وهو معدود في شرار الكافرين، فلما تم هذا النمط عدل بعده إلى دعاء الخلق إلى عبادة الله وتوحيده: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، ثم عدل بالكلام جملة وصرف الخطاب إلى تعريف نبيه ﷺ ببدء الخلق: ﴿وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِلَى جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيقَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، فجاء ضرباً من الالتفات، فكذا الواقع هنا، لما بين سبحانه سوء حال مشركي العرب، وقبح عنادهم، وقرّعهم ووبّخهم في عدة سور غالب آيها جار على ذلك ومجرد له، أولها سورة ص كما نبهنا عليه في سورة القمر (١)، إلى الغاية التي ذكرت فيها، إلى أن وردت سورة القمر منبئة بقطع دابرهم، وانجر فيها الإعذار المنبه عليه، وكذا في سورة الرحمن بعدها (١).

ثم أعقب ذلك بالتعريف بحال المنزل الأخراوي في سورة الواقعة مع زيادة تقريع وتوبيخ على مرتكبات استدعت تسبيحه تعالى وتقديسه عن شنيع افترائهم، فأتبعت بسورة الحديد، ثم صرف فيها الخطاب إلى المؤمنين واستمر ذلك إلى آخر السورة، جرت سورة المجادلة على هذا القصد مصروفاً خطابها إلى نازلة يتشوق المؤمنون إلى تعرف حكمها وهو الظهار المبين أمره فيها، فلم يعدل بالكلام بعدما كان قد صرف إليه في قوله: ﴿ اَمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِدِ ﴾ [الحديد: ٧]، بأكثر من التعرض لبيان حكم ما يقع منهم.

ثم إن السورة الواردة بعد إلى آخر الكتاب استمر معظمها على هذا الغرض لانقضاء ما قصد من التعريف بأخبار القرون السالفة والأمم الماضية وتقريع من عاند وتوبيخه، وذكر مآل الخلق واستقرارهم الأخراوي، وذكر تفاصيل التكاليف والجزاء عليها من الثواب والعقاب، وما به استقامة من استجاب وآمن، وما يجب أن يلتزمه على درجات التكاليف وتأكيد هذا، فلما كمل هذا صرف الكلام إلى ما يخص المؤمنين في أحكامهم وتعريفهم بما فيه خلاصهم. فمعظم آي السور بعدها هذا شأنها، وإن انجر غيره فلاستدعاء وموجب، وهو الأقل كما بينا.

<sup>(</sup>۱) صفحة: ۱۷۶. مفحة: ۱۸۰

# سورة الحشر

لا خفاء باتصال آيها بما تأخر من آي سورة المجادلة، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ أَلَةُ تَرَ إِلَى اللَّيْنَ قَلْمًا فَوْبَ فَوْبَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [المجادلة: ١٤]، إنما يراد به يهود، فذكر سبحانه سوء سريرتهم وعظيم جراءتهم، ثم قال في آخر السورة: ﴿ لا يَحِدُ قَوْمًا يُوْمِئُونَ عَلَيْهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدً اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ﴿ لا يَحِدُ قَوْمًا يُوْمِئُونَ مِنْ هذا كله تنفير المؤمنين عنهم، وإعلامهم بأن [المجادلة: ٢٢]، فنحصل من هذا كله تنفير المؤمنين عنهم، وإعلامهم بأن بغضهم من الإيمان وودهم من النفاق لقبيح ما انطووا عليه وشنيع ما ارتكبوه.

فلما أشارت هذه الآي إلى ما ذكر أتبعت بالإعلام في أول سورة الحشر بما عجل لهم من إجلائهم وإخراجهم عن ديارهم وأموالهم، وتمكين المسلمين منهم جزاء على ما كانوا عليه من سوء مرتكبهم. والتحمت الآي باتحاد المعنى وتناسبه وانتسج الكلام.

وافتتحت السورة بالتنزيه لبنائها على ما أشار إلهي غضبه تعالى عليهم، إذ لا يكون إلا على أعظم جريمة وأسوإ مرتكب، وهو اعتداؤهم وعصيانهم المفصل في مواضع من الكتاب، وقد قال تعالى فيهم بعد ذكر غضبه عليهم: ﴿ أُولَيِكَ مُرَّ تَكَانًا وَأَمَلُ عَن سَوَلَهِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ يُونَ النّبِيلِ وَالمائدة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ يُونَ النّبِينِ صَعَفَرُوا مِنْ بَغِت إِمْرَهُ مِلْ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَّنِ مَرْيَدً ذَالِكَ بِمَا عَمَوا وَصَالُوا يَعْتَدُونَ عَلَى إللهم إنما ترتب وَكَانُوا يَعْتَدُونَ عَلَى إللهم المائدة: ٢٥]، فبين تعالى أن لعنه إياهم إنما ترتب على عصيانهم واعتدائهم، وقد فصل اعتداءهم أيضاً في مواضع، فلما كان الغضب مشيراً إلى ما ذكر من عظيم المرتكب أتبعه سبحانه بتنزيه نفسه جل وتعالى فقال: ﴿ مَنْجَعَ بِلَوْ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْشِ ﴾ [الحشر: ١]، وإنما يرد وتعالى فقال: ﴿ مَنْجَعَ بِلَوْ مَا فِي الكتاب بعد ذكر جريمة تقع من العباد وعظيمة يرتكبونها، فتأمل ذلك حيث وقع، ثم عاد الكلام إلى الإخبار بما فعل تعالى بأهل فتأمل ذلك حيث وقع، ثم عاد الكلام إلى الإخبار بما فعل تعالى بأهل فتأمل ذلك حيث وقع، ثم تناسبت الآي.

# سورة الممتحنة

افتتحت بوصية المؤمنين عن موالاة أعدائهم ونهيهم عن ذلك، وأمرهم بالتبري منهم، وهو المعنى الوارد في قوله في خاتمة سورة المجادلة: ﴿لَا يَهِدُ قَوْما يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَةٍ وَلَوْ كَانُوا يَهِدُ قَوْما يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَاذَ الله ورة. وقد حصل منها عَلَياهُمُ أَوْ أَبْنَاهُمُم ... [المجادلة: ٢٧]، إلى آخر السورة. وقد حصل منها أن هذه أسنى أحوال أهل الإيمان وأعلى مناصبهم الدينية: ﴿أُولَتِهِكَ كَتَبَ فِى قُلُومِهُمُ الْإِيمَانُ وأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْ أَنَّهُ [المجادلة: ٢٧]، فوصى عباده في افتتاح الممتحنة بالتبري من موالاة الأعداء، ووعظهم بقصة إبراهيم والذين معه في تبريهم من قومهم ومعاداتهم في الدين، فالاتصال في هذا بين، وكأن سورة الحشر وردت مورد جعل الاعتراضات المقصود بها تسديد الكلام وتبيينه السامع مع ما به تمام الفائدة.

لما ذكر أن شأن المؤمنين أنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس إليهم، اعترض بتنزيهه عن مرتكباتهم، ثم أتبع بذكر ما عجله لهم من النقمة والنكال، ثم عاد الأمر إلى النهى عن موالاة الأعداء جملة.

ثم لما كان أول سورة الممتحنة إنما نزل في حاطب بن أبي بلتعة (١) وكتابه لكفار قريش بمكة ـ والقصة مشهورة ـ وكفار مكة ليسوا من يهود، وطلب المعاداة للجميع واحد، فلهذا فصل بما هو من تمام الإخبار بحال يهود، وحينئذ عاد الكلام إلى الوصية عن نظائرهم من الكفار المعاندين. والتحمت السور الثلاث.

وكثر في سورة الممتحنة ترداد الوصايا والعهود وطلب الوفاء بذلك كله، ولهذه المناسبة ذكر فيها الحكم في بيعة النساء وما يشترط عليهن في ذلك،

<sup>(</sup>۱) حاطب بن أبي بلتعة: (۹٥ق هـ - ٣٠هـ): صحابي شهد مع رسول الله المقائع كلها، كان من الرماة واسع التجارة، هو حامل كتاب رسول الله الله المقوقس بالإسكندرية، وكانت وفاته بالمدينة (الإصابة: ٢٩٩/١ ـ ٢٠٠).

فمبنى السورة على طلب الوفاء افتتاحاً واختتاماً حسب ما بين في التفسير، ليتنزه المؤمن عن حال من قدم ذكره في سورة الحشر وفي خاتمة سورة المجادلة.

#### سورة الصف

افتتحت بالتسبيح لما ختمت به سورة الممتحنة من قوله تعالى: ﴿لَا نَتُوَلَّواْ فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ [الممتحنة: ١٣]، وهم يهود، وقد تقدم الإيماء إلى ما استوجبوا به هذا فأتبع بالتنزيه لما تقدم بيانه، فإنه مما يعقب به ذكر جرائم المرتكبات، ولا يرد في غير ذلك.

ثم أتبع ذلك بأمر العباد بالوفاء، وهو الذي قدم لهم في الممتحنة لينزهوا عن حال مستوجبي الغضب بنقيض الوفاء والمخالفة بالقلوب والألسنة: ﴿ يَقُولُونَ بِالسِّنَهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ [الفتح: ١١]، ﴿ لَيّاً بِالسِّنَهِم وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ﴾ [النساء: ٤٦]، ﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُوبُهُم ﴾ [المائدة: النساء: ٤٦]، ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمّ يَتُولًى فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾ [السنور: ٤٧]، وبمجموع هذا استحقوا اللعنة والغضب فقيل للمؤمنين: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ وَبمجموع هذا استحقوا اللعنة والغضب فقيل للمؤمنين: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ الله مَن الله والله والغضب فقيل المؤمنين والمقت والله والغضب فقيل المؤمنين والله أحوالكم حال من الستحق المقت واللهنة والغضب.

ثم أتبع بذكر حسن الجزاء لمن وفى قولاً وعقداً، لساناً وضميراً، وثبت على ما أمر به، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمِثُ ٱلَّذِينَ يُقَنِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًا﴾... الآية [الصف: ٤]، ثم تناسج ما بعده.

ولما كان الوارد من هذا الغرض في سورة الممتحنة قد جاء على طريق الوصية وسبيل النصح والإشفاق أتبع في سورة الصف بصريح العتب في ذلك والإنكار، ليكون بعد ما تعهد في السورة قبل أوقع في الزجر. وتأمل كم بين قول مسبحانه: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّغِدُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهُ . . . الآيات المستحنة: ١] وما تضمنته من التلطف، وبين قوله: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ كَبُر مَقَتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### سورة الجمعة

لما اختتمت سورة الصف بالثناء على الحواريين في حسن استجابتهم وجميل إيمانهم، وقد أمر المؤمنين بالتشبه بهم في قوله تعالى: ﴿يَالَيُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللّهِ . . . ﴾ الآية [الصف: ١٤]، كان ذلك مما يوهم فضل أتباع عيسى على على أتباع محمد عليه فأتبع ذلك بذكر هذه الأمة والثناء عليها، فافتتحت السورة بالتنزيه عما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَكَفَرَت ظَالِهَ ﴾ [الصف: ١٤] فإنهم ارتكبوا العظيمة وقالوا بالبنوة، فنزه سبحانه نفسه عن ذلك، ثم قال: ﴿هُو اللّهَ عَن دَلُك، ثم قال: ﴿هُو اللّهَ عَن دَلُك، ثم قال: ﴿فَو اللّهَ عَن دَلُك، ثم قال: ﴿ الجمعة: ٤]، إلى قوله: ﴿ذُو الْفَضْلِ الْمَغْلِيمِ ﴾ [الجمعة: ٤].

ثم أعلم تعالى بحال طائفة لاح لها نور الهدى، ووضح لها سبيل الحق، فعميت عن ذلك، وارتكست في ظلمات جهلها، ولم تزدد بما حمّلت إلا حيرة وضلالة، فقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا النّوْرَينةَ ﴾... الآيات [الجمعة: ٥]، وهي في معرض التنبيه لمن تقدم الثناء عليه، ورحمة من الله إياه، لئلا يكونوا فيما يتلو عليهم نبيهم من الآيات ويعلمهم من الكتاب والحكمة مثل أولئك الممتحنين، فإنهم مقتوا ولعنوا بعد حملهم كتابهم وزعمهم أنهم التزموا حمله والوفاء به، فوعظ هؤلاء بحالهم لطفاً من الله بهذه الأمة، ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴾ [غافر: ١٣].

### سورة المنافقين

لما أعقب ذكر حال المؤمنين فيما خصهم الله به مما انطوت عليه الآيات الثلاث من صدر سورة الجمعة إلى قوله: ﴿وَاللّهُ ذُو اَلْفَضّلِ الْعَظِيمِ الله الجمعة: ٤]، بذكر حال من لم ينتفع بما حمّل - حسبما تقدم - وكان في ذلك من الوعظ والتنبيه ما ينتفع به من سبقت له الشهادة، أتبع بما هو أوقع في الغرض وأبلغ في المقصود، وهو ذكر طائفة ممن أظهر الإيمان - ممن قدم الثناء عليهم ومن أقرانهم وأترابهم أقاربهم - تلبست في الظاهر بالإيمان،

وأظهرت الانقياد والإذهان، وتعرضت فأعرضت، وتنصلت فما وصلت، بل عاقتها الأقدار فعميت البصائر والأبصار.

ومن المطرد المعلوم أن اتعاظ الإنسان بأقرب الناس إليه وبأهل زمانه أغلب من اتعاظه بمن بَعُدَ عنه زماناً أو نسباً، فأتبعت سورة الجمعة بسورة المنافقين وعظاً للمؤمنين بحال أهل النفاق، وبسط من قصصهم ما يلائم ما ذكرناه، وكأن قد قيل أهم: (ليس حال من أظهر الانقياد والاستجابة من بني إسرائيل ثم كان قيما حمل كمثل الحمار يحمل أسفاراً بأعجب من حال إخوانكم زماناً وقوابة، وأنتم أعرف الناس بهم، وأنهم قد كانوا في الجاهلية موصوفين بجودة الرأي وحسن النظر: ﴿وَإِنَا رَأَيْتَهُمْ تُمْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَعُولُوا مَسَمَعٌ لِعَوَلَمَ المنافقون: ٤]، ﴿وَلَذِي المَنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٧].

## سورة التغابن

لمّا بسط في السورتين قبل من حال من حُمِّل التوراة من بني إسرائيل ثم يحملها، وحال المنافقين المتظاهرين بالإسلام وقلوبهم كفر وعناد متكاثفة الإظلام وما بَيِّن من خروج الفريقين عن سنن السبيل المستقيم، وتنكبهم عن هدى الدين القويم، وأوهم ذكر اتصافهم بمتحد أوصافهم خصوصهم في الكفر بوسم الانفراد، وسم ينبئ عن عظيم ذلك الإبعاد سوى ما تناول غيرهم من أضراب الكفار، فأنبأ تعالى أن الخلق بجملتهم - وإن تشعبت الفرق، وافترقت الطرق - راجعون بحكم السوابق إلى طريقين، فقال تعالى: ﴿هُو الّذِي خَلَقَكُمُ اللّذِي خَلَقَكُمُ اللهومنين على درجات وأهل الكفر ذوو طبقات، وأهل النفاق أدونهم حالاً وأسواهم على درجات وأهل الكفر ذوو طبقات، وأهل النفاق أدونهم حالاً وأسواهم كفراً وضيلاً : ﴿ إِنَّ النَّوْقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]، افتتحت السورة بالتنزيه لعظيم مرتكب المنافقين في جهلهم.

ولو لم تنطو سورة المنافقين من عظيم مرتكبهم إلا على ما حكى تعالى من قولهم: ﴿ لَهِن تَجَعْمُا إِلَى الْمَلِينَةِ لَيُخْرِجُنَّ الْأَكَّرُ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ٨]، وقد أشار قوله تعالى: ﴿ يَمَلَرُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تُيْرُونَ وَمَا شَلِنُونً وَاللَّهُ

عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِلَا التغابن: ٤]، إلى ما قبله وبعده من الآيات، إلى سوء جهل المنافقين، وعظيم جرماتهم في قولهم بألسنتهم ما لم تنطو عليه قلوبهم: ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، واتخاذهم أيمانهم جنة، إلى ما وصفهم به سبحانه: ﴿ أَلَرْ يَعْلَوْا أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ وَنَجُونَهُمْ وَلَا يَعْلَوْا أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ اللهِ اللهِ ٤٠٠].

ثم قال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُونَ وَمَا تُطْلُونَ ﴾ [التغابن: ٤]، فقرع ووبخ في عدة آيات، ثم أشار إلى ما منعهم عن تأمل الآيات وصدهم عن اعتبار المعجزات وأنه الكبر المهلك غيرهم، فقال تعالى مخبراً عن سلفهم في هذا المرتكب، ممن أعقبه ذلك أليم العذاب وسوء المنقلب: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُ , كَانَت تَأْنِبِم المُلهُمُ مِالْبَيْنَ فَقَالُوا أَبَشَرُ يَهُدُونَنا ﴾ [التغابن: ٦]، ثم تناسج الكلام معرفاً بمآلهم الأخراوي ومآل غيرهم إلى قوله: ﴿ وَبِثْنَ ٱلْمَصِيدُ ﴾ [التغابن: ١٠]، ومناسبة ما بعد يبين في التفسير بحول الله.

#### سورة الطلاق

لما تقدم قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا ٱوْلِنُكُمْ مَن ذِحْرِ ٱللَّهِ السمنافقون: ٩]، وقوله في التغابن: ﴿ إِنْ مِنْ ٱزْوَجِكُمْ مَن وَحَرِ السمنافقون: ٩]، وقوله في التغابن: ﴿ إِنَّمَا أَمَوْلُكُمْ وَٱولَادُكُمْ وَٱولَادُكُمْ وَٱولَادُكُمْ وَٱولَادُكُمْ وَٱولَادُكُمْ وَٱولَادُكُمْ وَاولَادُكُمْ وَاولَادُومُ وَلَا فَتَنَا وَعَظَيم محنته و وردت هذه السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا الافتراق، وموضحة أحكام الطلاق وأن هذه العداوة وإن استحكمت، ونار هذه الفتنة وإن اضطرمت لا توجب التبري بالجملة وقطع المعروف، ﴿ لاَ تَرْبُى لَعَلَى لَمُنَا لَاللّٰهُ اللّٰهُ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١].

وقضى سبحانه بالإحسان المجمل في قوله: ﴿أَوْ نَسَرِيحٌ بِإِحْسَانُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وبين تفصيل ذلك وما يتعلق به، فبدأه من الرفق المطلوب بإيقاع الطلاق في أول ما تستعده المطلقة في عدتها وتحسبه من مدتها، تحذيراً من إيقاع الطلاق في الحيض الموجب طول العدة وتكثير المدة، وأكد سبحانه هذا

بقوله: ﴿وَاتَقُوا اللّه رَبُّكُمْ الطلاق: ١]، ثم نبه سبحانه على حقهن أيام العدة من الإبقاء في مستقرهن حين إيقاع الطلاق إلى انقضاء العدة، فقال: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]، إلى ما استمرت عليه السورة من بيان الأحكام المتعلقة بالطلاق وتفصيل ذلك كله. ولما كان الأولاد إذا ظهر منهم ما يوجب فراقهم وإبعادهم غير مفترقين إلى ما سوى الرفض والترك بخلاف المرأة \_ لم يحتج إلى ما احتيج إليه من حقهن. فقد وضح وجه ورود سورة الطلاق في هذا الموضع، والله أعلم.

# سورة التحريم

لا خفاء بشدة اتصال هذه السورة بسورة الطلاق لاتحاد مرماهما وتقارب معناهما، وقد ظن أنه على طلق نساءه حين اعتزل في الشرفة، حتى سأله عمر كَالله، والقصة معروفة (۱)، وتخييره على إياهن إثر ذلك، وبعد اعتزاله على إياهن شهراً كاملاً، وعتب الله سبحانه عليهن في قوله: ﴿وَإِن تَظَاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ هُو مَوْلَنهُ وَالتحريم: ٤]، وقوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزُونَا خَيْرا مِنكُنَ ﴾... الآية [التحريم: ٥]، فهذه السورة وسورة الطلاق أقرب شيء، وأشبه بسورة الأنفال وبراءة لتقارب المعنى والتحامهما.

#### سورة الملك

ورود ما افتتحت به هذه السورة من التنزيه وصفات التعالي إنما يكون عقب تفصيل وإيراد عجائب من صنعه سبحانه، كورود قوله تعالى: ﴿فَتَبَارُكَ اللّهُ أَحْسَنُ لَلْخَلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، عقب تفصيل التقلب الإنساني، من لدن خلقه من سلالة من طين إلى إنشائه خلقاً آخر، وكذا كان ما ورد من هذا ما لم يرد أثناء آي قد جردت للتنزيه والإعلام بصفات التعالي والجلال.

ولما كان قد وقع في آخر سورة التحريم ما فيه أعظم عبرة لمن تذكر،

<sup>(</sup>۱) البخاري: نكاح ۸۳، ۵۰، مسند أحمد: ۳۳/۱.

وأعلى آية لمن استبصر من ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين صالحين قد بعثهما الله رحمة لعباده، واجتهدا في دعاء الخلق إلى الله، فحرم الاستنارة بنورهما والعياذ بهداهما من لم يكن أحد من جنسهما أقرب إليهما منه، ولا أكثر مشاهدة لما مُدّا به من الآيات وعظيم المعجزات، ومع ذلك فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً.

ثم أعقبت هذه القصة بما جعل في طرف منها ونقيض من حالها، وهو ذكر امرأة فرعون التي لم يضرها مرتكب صاحبها وعظيم جراءته، مع شدة الوصلة واستمرار الألفة لما سبق لها في العلم القديم من السعادة وعظيم الرحمة فقالت: ﴿رَبِّ اَبِنْ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ [التحريم: ١١]، وحصل في هاتين القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسك به أولى الناس في ظاهر الأمر، وتقديم سبب امتحان سلم منه أقرب الناس إلى التورط فيه.

ثم أعقب ذلك بقصة عرِّيت عن مثل هذين السببين، وانفصلت في مقدماتها عن تينك القصتين، وهو ذكر مريم ابنة عمران، ليعلم العاقل حيث يضع الأسباب، وأن القلوب بيد العزيز الوهاب، أعقب تعالى ذلك بقوله الحق: ﴿ بَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١]، وإذا كان الملك بيده سبحانه فهو الذي يؤتي الملك والفضل من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، كما صرحت به الآية الأخرى في آل عمران (١)، فقد اتضح اتصال سورة الملك بما قبلها، ثم بنيت سورة الملك على التنبيه والاعتبار ببسط الدلائل ونصب البراهين حسبما يبسط في التفسير.

#### سورة ن والقلم

لما تضمنت سورة الملك من عظيم البراهين ما تعجز العقول عن استيفاء الاعتبار ببعضه كالاعتبار بخلق السماوات في قوله: ﴿ الَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَتِ طِالَقًا ﴾ [الملك: ٣]، أي يطابق بعضها بعضاً، من طابق النعل إذا نصفها طبقاً

 <sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ﴾ . . . الآية .

على طبق، ويشعر هذا بتساويها في مسافة أقطارها ومقادير أجرامها، والله أعلم.

ووقع الوصف بالمصدر ليشعر باستحكام مطابقة بعضها لبعض إنباء منه سبحانه أنها مع عظيم أجرامها وتباعد أطرافها يطابق بعضها بعضاً من غير زيادة ولا نقص، ﴿مَّا تَرَىٰ فِى خُلْقِ ٱلرَّحْنَىٰ مِن تَفَنُونَ ﴾ [الملك: ٣]، أي: من اختلاف واضطراب في الخلق أو تناقض، إنما هي مستوية مستقيمة.

وجيء بالظاهر في قوله: ﴿مَا تَرَىٰ فِ خَلِقِ الرَّحْنِ مِن تَقَوْرَ ﴾ [الملك: ٣]، ولم يقل فيه: ما ترى من تفاوت، ليشعر أن جميع المخلوقات جار على هذا، كل شكل يناسب شكله، لا تفاوت في شيء من ذلك ولا اضطراب، فأعطى الظاهر من التعليم ما لم يكن ليعطيه الإضمار، كما أشعر خصوص اسم الرحمن بما في هذه الأدلة المبسوطة من الرحمة للخلائق لمن رزق الاعتبار.

ثم نبه تعالى على ما يرفع الريب ويزيل الإشكال في ذلك فقال: ﴿ أَلَتِهِ الْمُمَرَ ﴾ [الملك: ٣]، أي عاود الاعتبار، وتأمل ما تشاهده من المخلوقات حتى يتضح عندك ما أخبرت به بالمعاينة، ولا يبقى معك في ذلك شبهة، ﴿ هَلَ تَرَىٰ مِن شُلُورٍ ﴾ [الملك: ٣]، أي: من صدوع وشقوق.

ثم أمر تعالى بتكرير البصر فيهن متصفحاً ومتتبعاً، هل تجد عيباً أو خللاً، ﴿يَنَقِلِبُ إِلَيْكُ ٱلْبَعَرُ خَاسِعًا﴾ [الملك: ٤]، أي: إنك إذا فعلت هذا رجع بصرك بعيداً عن إصابة الملتمس، كأنه يطرد عن ذلك طرداً بالصّغار وبالانحساء والكلال لطول الإجالة والترديد.

وأمر برجع البصر ليكون في ذلك استجمامه واستعداده، حتى لا يقنع بالرجعة الأولى التي يمكن فيها الغفلة والذهول، إلى أن يحسر بصره من طول المعاودة، إذ معنى التثنية في قوله: ﴿كَرْبَيْنِ﴾ [الملك: ٤]، التكرير، كقولهم: لبيك وسعديك، فيحسر البصر من طول التكرار، ولا يعثر على شيء من فطور.

فلو لم تنطو السورة على غير ما وقع من أولها إلى هنا لكان في ذلك

أعظم معبر وأوضح دليل لمن استبصر، إذ هذا الاعتبار \_ بما ذكر من عمومه \_ جار في كل المخلوقات، ولا يستقل بفهم مجاريه الآحاد من العقلاء بعد التحريك والتنبيه، فشهادته بنبوة الآتي به قائمة واضحة.

ثم قد تكررت في السورة دلالات كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيِّنَا السَّمَلَةُ الدُّنَا السَّمَلَةُ الدُّنَا السَّمَلَةُ الدُّنَا الملك: ١٤]، الآيات إلى الحر السورة، وأدناها كاف في الاعتبار. فأنى يصدر بعض ذلك من متصف ببعض ما نعتوا به في قولهم: ساحر ومجنون وشاعر؟ ﴿ يُلِّ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكْمِبُونَ ﴾ . . [المطففين: ١٤].

فلعظيم ما انطوت عليه سورة الملك من البراهين أتبعت بتنزيه الآتي بها على عما تقوّله المبطلون، مقسماً على ذلك زيادة في التعظيم وتأكيداً في التميّز والتكريم، فقال تعالى: ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنَ يِعْمَةِ رَهِكَ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنَ يِعْمَةِ رَهِكَ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ أَ القلم: ١، ٢]، وأتى يصح من مجنون أن يتصور تلك البراهين، وقد انقطعت دونها أنظار العقلاء؟ فكيف ببسطها وإيضاحها في نسق موجز، ونظم معجز، وتلاؤم حير العقول، وعبارة تفوق كل قول، تعرف ولا تدرك، ويستوضح سبيلها فلا يسلك؟ ﴿قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْثُنُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القَرْمَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨].

فقوله سبحانه: ﴿مَا أَنَ بِنِمْنَةِ رَقِكَ بِمَجْوُنِ ﴾ [القلم: ٢]، جواب لقوله تعالى في آخر السورة: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُونَ ﴾ [القلم: ٥]، وتقدم الجواب بنفي قولهم والتنزيه عنه على حكاية قولهم، ليكون أبلغ في إجلاله ﷺ، وأخف وقعاً عليه، وأنشط لحاله في تلقي ذلك منهم، ولهذا قدم له ﷺ مدحه بما خصه به من الخلق العظيم، فكان هذا أوقع في الإجلال من تقدم قولهم ثم رده، إذ كسر سَوْرة تلك المقالة الشنعاء بتقديم التنزيه عنها أتم في الغرض وأكمل، ولا موضع أليق بذكر تنزيهه ﷺ ووصفه من الخلق والمنح الكريمة بما وصف مما أعقب به ذلك، إذ بعض ما تضمنته سورة الملك مما قدم الإيماء إليه شاهد قاطع لكل عاقل منصف بصحة نبوته ﷺ وجليل صلقه، ووقع هذه السورة هنا، وتلاؤم ما بعد من آيها يذكر في التفسير.

ثم إن سورة الملك لما انطوت على ضرب من التنبيه والتخويف وقع ذلك فيها على تدريج عظيم للطفه سبحانه بعبيده، فقوله تعالى: ﴿بَرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾ [الملك: ١] أعظم تنبيه لأن الموجودات شاهدة بالعبودية لمالكها الحق ومفصحة بأن الملك له، لكن لا يستغل هذا الاعتبار إلا من نوّر الله بصيرته، ثم نبه بالموت والحياة وفيهما معتبر ودلالة، ويحتاج في ذلك أيضاً إلى النظر، ثم بخلق السماوات والاعتبار بذلك أقرب مما تقدم على ما أشارت إليه الآية.

#### سورة الحاقة 🕍

فسورة الحاقة جارية مجرى هذه الآي المعقب بها ذكر عناد مشركي العرب، ليتعظ بها من رزق التوفيق: ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُو لَلَكُونَ وَتَعِيبًا أَذُنّ وَعِيةً ۞ الحاقة: ١٢]، ولما ذكر حال من هلك من الأمم السالفة بسوء تكذيبهم وقبح عنادهم أتبع ذلك بذكر الوعيد الأخراوي: ﴿ يَوْمَهِذِ نُعْرَشُونَ لَا تَغْفَى مِنكُم خَلِيةً وَعَادهم أتبع ذلك بذكر الوعيد الأخراوي: ﴿ يَوْمَهِذِ نُعْرَشُونَ لَا تَغْفَى مِنكُم خَلِيةً لَكُو الحاقة: ١٨]، ثم عاد الكلام إلى ما عليه بنيت سورة ن والقلم من تنزيهه على وتكريمه مقسماً على ذلك: ﴿ إِنّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٍ ﴾ [الحاقة: ١٤]، وانتهى نفي ما تقولوه منصوصاً على نزاهته من كل خلة منها في السورتين: ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ مِنْ فِي السورتين: ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ مِنْ فَي السورتين: ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ مِنْ فَي السورتين: ﴿ وَاللّهُ لَنَذُونُ لِللّهُ فَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### سورة المعارج

لما انطوت سورة الحاقة على أشد وعيد وأعظمه أتبعت بجواب من استبطأ ذلك واستبعده، إذ هو مما يلجأ إليه المعاند الممتحن، فقال تعالى: ﴿ الله وَ الله

#### سورة نوح على الم

لما أمر الله تعالى نبيه على بالصبر في قوله: ﴿ فَانَرَهُمْ عَنُوسُوا وَيَلْعَبُوا ﴾ [المعارج: ٥]، وجليل الإغضاء في قوله: ﴿ فَذَرَهُمْ يَنُوسُوا وَيَلْعَبُوا ﴾ [المعارج: ٢٤]، أتبع ذلك بذكر قصة نوح على ، وتكرار دعائه قومه إلى الإيمان، وخص من خبره حاله في طول مدة التذكار والدعاء، لأنه المقصود في الموضع تسلية لنبينا على : ﴿ فَاصِرِ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَمُمُ الْاحقاف: ٥٣]، ﴿ فَلَا نَذَهُبُ نَقْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ﴾ [فاطر: ٨]، فقد دام دعاء نوح قومه أَدْوَمَ من مدتك، ومع ذلك لم يزدهم إلا فراراً: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَرْمِي لَيُلا فَهَا أَصَابِعُمُ فِي الْدَائِمُ وَاسْتَعْمُوا أَسَيْعُمُ فِي الْدَائِمُ وَاسْتَعْمُوا أَسْبِعُمُ فِي اللهُ وَالَ اللهِ عَلَى الرَّبُ اللهِ عَمَلُوا أَسْبِعُمُ فِي الْدَائِمُ وَاسْتَعْمُوا فَاسْبِعُمُ وَاسْتَكْبُوا السَيْكَبُوا اللهِ وَالَ اللهُ وَالَالِ اللهُ وَالَالِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ثم مضت آي السورة على هذا المنهج من تجريد الإخبار بطول مكابدته على المنهج من تجريد الإخبار بطول مكابدته على وتكرار دعائه، فلم يزدهم ذلك إلا بعداً وتصميماً على كفرهم، حتى أخذهم الله وأجاب فيهم دعاء نبيهم على ﴿ رَبِّ لَا لَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]، وذلك ليأسه من فلاحهم، وانجر في هذا حض نبينا على الصبر على قومه والتحمل منهم كما صرح به في قوله تعالى:

﴿ خُلِ الْمَنْوَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَلِّقْرِضْ عَنِ الْمُنْعِلِينَ ﴿ [الأعراف: ١٩٩]، وكما قيل له قبل: ﴿ فَأَسْرِ لِلثَّمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَسَلِمِ لَلْوُتِ ﴾ [القلم: ٤٨]، ﴿ وَكُلًا نَقْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَبْلِهِ الْوَارِكُ ﴾ [عود: ١٢٠].

#### سورة الجن

لما تقدم ذكر حال كفار قريش في تعاميهم عن النظر، وجريهم إلى اللدد والعناد حسيما انطوت عليه سورة ن والقلم، ثم أتبعت بوعيدهم في الحاقة، ثم بتجميعه وقرب وقوعه في المعارج، ثم بتسليته عليه وتأنيسه بقصة قوم نوح، أعقب ذلك بما يتعظ به الموفق، ويعلم أن القلوب بيد الله.

فقد كانت استجابة معاندي قريش والعرب أقرب في ظاهر الأمر لنبي من أنفسهم ومن جنسهم، فقد تقدمت لهم معرفة صدقه وأمانته، ثم جاءهم بكتاب بلسانهم الذي به يتحاورون، ولغتهم التي بها يتكلمون، وقد بهرت العقول آياته، ووضحت لكل في قلب سليم براهينه ومعجزاته، وقد علموا أنهم لا يقدرون على معارضته، إلى (ما)(۱)، شاهدوه من عظيم البراهين، ومع ذلك عموا وصموا، وسبق إلى الإيمان من ليس من جنسهم، ولا سبقت له مزية تكريمهم، وهُمُ المجن ممن سبقت له من الله الحسنى، فآمنوا وصدقوا، وأمر رسول الله على بالإخبار بذلك فأنزل عليه: ﴿قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ يَنَ وَلِهِ الجن سائر رسول الله عليه الجنون من عناد كفار العرب \_: ﴿وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا المباني إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>١) سقط من ن١.

### سورة المزمل

لما كان ذكر إسلام الجن قد أحرز غاية انتهى مرماها، وتم مقصدها ومبناها، وهي الإعلام باستجابة هؤلاء، وحرمان من كان أولى بالاستجابة، وأقرب في ظاهر الأمر إلى الإنابة، بعد تقدم وعيدهم وشديد تهديدهم صرف الكلام إلى أمره على بما يلزمه من وظائف عبادته، وما يلتزمه في أذكاره من ليله ونهاره، مفتتحاً ذلك بأجمل مكالمة وألطف مخاطبة: ﴿يَالَّهُا النَّرْقِلُ ﴾ لله ونهاره، مفتتحاً ذلك بأجمل مكالمة وألطف مخاطبة: ﴿يَالُهُ النَّرْقِلُ ﴾ [المزمل: ١]، تسلية له على كما ورد: ﴿فَلَا نَذْهَب نَفْسُك عَلَيْمٍ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨]، وليحصل منه أن لا اكتراث بعناد من قدم عناده وقدم لججه، وأتبع ذلك بما يشهد لهذا الغرض ويعضده وهو قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَيلًا ﴿ وَاصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ وهذا عين الوارد في قوله: ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْشُك عَلَيْمٍ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ١٠]، وفي قوله: ﴿فَلَا نَذَهَبُ نَقْشُك عَلَيْمٍ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ١٠]، وفي قوله: ﴿فَلا نَذَهَب نَفْشُك عَلَيْمٍ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ١٨]، وفي قوله: ﴿فَلا نَذَهَب يَقَالُو ﴾ [فاطر: ١٤]، شم قال: ﴿إِنَّ لَدَينَا أَنْكَ كَلَيْمٍ عِبَارً ﴾ [ق: ٤٤]، شم قال: ﴿إِنَّ لَدَينَا أَنْكَالًا ﴾ [المزمل: ١٢]، فذكر ما أعد لهم.

وإذا تأملت هذه الآي وجدتها قاطعة بما قدمناه، وبان لك التحام ما ذكر، ثم رجع الكلام إلى التلطف به عليه وبأصحابه، وإجزال جزائهم مع وقوع التقصير ممن يصح منه لعظم المعبود الحق جل جلاله: ﴿عَلِمَ أَن لَن مُحَمُّوهُ وَلَا عَلَيْكُمُ ﴾ [المزمل: ٢٠]، إلى قوله: ﴿فَأَقَرَبُواْ مَا يَسَر مِندُ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وإلى ختم السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عناد الجاحدين المتقدم ذكرهم فيما قبل من السورة، وإلى ما لم يف العباد المستجيبون به مما أشار إليه قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَن يُحَمُّوهُ ﴾ [المزمل: ٢٠].

#### سورة المدثر

ملاءمتها لسورة المزمل واضحة، فاستفتاح السورتين من نمط واحد، وما ابتدئت به كل واحدة منهما من جليل خطابه على وعظيم تكريمه: ﴿يَالَيُّهَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَ وَالْأَمْرِ فَيْهُما بِمَا يخصه: ﴿ المُدَرُرِ : ١]، والأمر فيهما بما يخصه:

# سورة القيامة

لما تقدم قوله مخبراً عن أهل الكفر: ﴿وَكُنّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِينِ ﴾ [المدثر: ٢٦]، ثم قد تقدم في صدر السورة قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النّاقُولِ ﴾ [المدثر: ٢٠]، والمراد به يوم القيامة، والوعيد به لمن ذكر بعد في قوله: ﴿ فَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ [المدثر: ٢١]، ومن كان على حاله في تكذيبه، ووقوع ذلك منه. ثم تكرر ذكره عند جواب من سئل بقوله: ﴿ مَا سَكَمُ فِي سَقَ ﴾ [المدثر: ٢٤]، بسط القول في هذه السورة ما تكرر في ألا حرى في بيان ذكر ذلك اليوم وأهواله، وأشير إلى حال من كذب به في قوله تعالى: ﴿ يَعَنّلُ آلِكُنَ مِيمُ القِينَةِ ﴾ [القيامة: ٢]، وفي قوله: ﴿ أَيْحَسَبُ آلِانسَنُ أَلَن قُولِهِ فَي خَلْلُ اليوم وأهواله الخلائق في ذلك اليوم: ﴿ أَيْمَا المَانِهُ وَالْمَامُ ﴾ [القيامة: ٣]، وفي قوله: ﴿ أَيْحَسَبُ آلِانسَنُ أَلَن الله عَلَمُ وَلَغَرُ ﴾ [القيامة: ٣] .

# سورة هل اتى على الإنسان

قـولـه تـعـالـى: ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّنًا مَّلَكُورًا ﴾ [الإنسان: ١]، تعريف للإنسان بحاله وابتداء أمره، ليعلم ألا طريق له للكبر، واعتقاده السيادة لنفسه، وألا يغالطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية، والاعتناء الإلهي والمكرمة، فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

ولما تقدم في القيامة إخباره تعالى عن حال منكري البعث عناداً واستكباراً وتعامياً عن النظر والاعتبار: ﴿ أَيْصَبُ آلِانسَنُ أَلَن بَعْمَ عِظَامَمُ ﴿ ﴾ [القيامة: ٣]، وقوله بعد: ﴿ فَلا صَلَىٰ ﴿ وَلَاِئِن كَذَب وَتَوَلَىٰ ﴾ [القيامة: ٣١ - ٣٣]، أي: يتبختر عَدُواً واستكباراً ومرحاً ألميه (إخباره) (١) بحاله التي لو فكر فيها لما كان منه ما وصف، وذلك قوله: ﴿ أَلَرْ يَكُ نُظْفَةٌ مِن مَنِي يُمُنَىٰ ﴾ [القيامة: ٣٧، قوله: ﴿ أَلَرْ يَكُ نُظْفَةٌ مِن مَنِي يُمُنَىٰ ﴾ أمّ كان عَلَقَةٌ فَخَلَقَ مَسَوَّىٰ ﴾ [القيامة: ٣٧، هو أغرق في التوبيخ وأوغل في التعنيف، وهو أنه قد كان لا شيء فلا نطفة ولا علقة، ثم أنعم عليه بنعمة الإيجاد، ونقله تعالى من طور إلى إخراجه وتسويته خلقاً آخر: ﴿ فَتَبَارَكُ اللهُ آحَسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، فمن اعتبر باتصافه بالعدم ثم تقلبه في هذه الأطوار المكتنف حلها والواضح فناؤها وأضمحلالها وأيده الله بتوفيقه، عرف حال ومآل من وصف في قوله: فناؤها واضمحلالها وأيده الله بتوفيقه، عرف حال ومآل من وصف في قوله:

فسبحان الله ما أعظم حلمه وأكرم رفقه!

ثم بين تعالى أن ما جعله للإنسان من السمع والبصر ابتلاء له، ومن أدركه أدركه الغلط وارتكب الشطط.

#### سورة المرسلات

أقسم تعالى بالملائكة المتتابعين في الإرسال، والرياح المسخرة والآتية بالمطر، والملائكة الفارقة بما تنزل به بين الحق والباطل، الملقية الذكر بالوحي إلى الأنبياء إعذاراً من الله وإنذاراً، أقسم تعالى بما ذكر من مخلوقاته على صدق الموعود في قوله: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا لاَيات [الأنسان: ٤]، وقوله: ﴿إِنَّا فَعَلْ مِن رَبِنَا يَومًا عَبُوسًا فَعَلْ لِكُ الإنسان: ١٠]، وقوله: ﴿وَيَرْنُهُم بِمَا صَبُرُوا جَنَةً وَحَرِيرًا ﴿... الآيات [الإنسان: ١٦]، إلى: ﴿وَيَانَ سَعْيُكُم مَشَكُولًا ﴾ [الإنسان: ٢٢]، إلى: ﴿وَيَانَ سَعْيُكُم مَشَكُولًا ﴾ [الإنسان: ٢٢]، وقوله: ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ بَوَمًا قَتِيلاً﴾

<sup>(</sup>١) زيد ليتم المعنى.

[الإنسان: ٢٧]، وقبوله: ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَلَهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِينِ أَعَدَ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴾ [الإنسان: ٣١]، ولو لم يتقدم إلا هذا الوعيد المختتم به السورة لطابقه افتتاح الأخرى قسماً عليه أشد المطابقة، فكيف وسورة هل أتى على الإنسان برأسها مواعد أخراوية وإخبارات جزائية؟ فأقسم على صحة الوقوع، وهو المتعالي الحق، وكالاعه الصدق.

#### سورة النبا

أما مطلعها فترقب على تساؤل واستفهام وقع منهم، وكأنه وارد هنا في معرض العدول والالتفات، وأما قوله تعالى: ﴿كُلّا سَيَمْلَوْنَ ﴿ وَكُلّا سَيَمْلُونَ ﴿ وَيُلّا يَوَيَدُ لَا النبا: ٤، ٥]، فمناسب للوعيد المتكرر في قوله: ﴿وَيَلّا يَوَيَدِ لِلسَّكَدِّبِينَ ﴿ النبا: ٤، ٥]، فمناسب للوعيد المتكرر في قوله: ﴿وَيَلّا يَوَيَدِ لِلسَّكَدِّبِينَ ﴿ النبا وَكَانَ قد قبل: سيعلمون عاقبة تكذيبهم، ثم أورد تعالى من جميل صنعه ما إذا اعتبره المعتبر علم أنه لا بد من وقت ينكشف فيه الغطاء ويجازى الخلائق على نسبة من أحوالهم في الاعتبار والتدبر والخضوع لمن نصب مجموع تلك الدلائل، ويستشعر من تكرر الفصول، وتجدد الحالات، وإحياء الأرض بعد موتها جري ذلك في البعث واطراد الحكم، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ كُذَا الله عَلَى ما ذكرناه: بقوله: ﴿ كُذَا النبا: ٢٦]. إلى قوله: ﴿ وَجَنَّتِ ٱلفَاكُ [النبا: ٢٦].

فهذه المصنوعات المقصود بها الاعتبار كما قدم، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الْفَسَٰلِ كَانَ مِيقَتَا اللهِ النبا: ١٧]، أي: موعداً لجزائكم، ولو اعتبرتم بما ذكر لكم لتيقنتم منه وقوع (البعث)(٢)، وكونه ليقع جزاؤكم على ما سلف منكم، فويل يومئذ للمكليين.

ويشهد لهذا القصد مما بعد من الآيات قوله تعالى لما ذكر ما أعد للطاغين: ﴿ إِنَّهُمْ كَافًا لا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنِنَا كِذَابًا ﴿ وَكُلَّ مَنَهُ اللَّهُ مَنَاذًا ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) وردت في المرسلات عشر مرات.(٢) زيدت ليتم بها المعنى.

[النبأ: ٣١]، وقوله بعد: ﴿ وَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقَّ ﴾ [النبأ: ٣٩]، وأما الحياة الدنيا فلعب ولهو: ﴿ وَلِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، وقوله بعد: ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرَهُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنُتُ ثُرَبًا ﴾ [النبأ: ٤٠].

#### سورة والنازعات

لما أوضحت سورة النبأ حال الكافر في قوله: ﴿ يَلْلَتْنِي كُنُتُ تُرُبّاً﴾ [النبأ: ٤٠]، عند نظره ما قدمت يداه ومعاينته من العذاب عظيم ما يراه، وبعد ذكر تفصيل أحوال وأهوال، أتبع ذلك بذكر ما قد كانت حاله عليه في دنياه من استبعاد عودته في أخراه، وذكر هون ذلك عليه سبحانه، كما قال في الموضع الآخر: ﴿ وَهُو الْهُونُ عَلَيْهٌ ﴾ [الروم: ٢٧]، وذلك بالنظر إلينا ولما عهدناه وإلا فليس عنده سبحانه شيء أهون من شيء، ﴿ إِنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، فقال تعالى: ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَوّاً﴾ [النازعات: ١]، كُن فَيكُونُ ﴾ [النازعات: ١٤]، أي: يستبعدون ذلك ويستدفعونه: ﴿ وَالنَّزِعَاتِ عَلَا الْمُ وَجَرَةٌ وَجِلَةٌ ﴾ [النازعات: ١٤]، أي: بالأرض [النازعات: ١٤]، أي صيحة، ﴿ وَإِذَا هُم بِالسّاهِرَةِ ﴾ [النازعات: ١٤]، أي: بالأرض قياماً ينظرون ما قدمت أيديهم، وهم يتمنون أن لو كانوا تراباً ولا ينفعهم ذلك.

ثم ذكر تعالى من قصة فرعون وطغيانه ما يناسب الحال في قصد الاتعاظ والاعتبار، ولهذا أتبع القصة بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبَرَةً لِمَن يَعْنَى النازعات: ٢٦].

#### سورة عبس

لما قال سبحانه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَن يَغْشَى ﴾ [النازعات: ٢٦]، وقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلُها ﴾ [النازعات: ٤٥]، افتتحت هذه السورة الأخرى بمثال يكشف عن المقصود من حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء الرباني بهم، وأنهم وإن كانوا في دنياهم ذوي خمول، لا يؤبه لهم، فهم عنده سبحانه في عداد من اختاره لعبادته، وأهله لطاعته وإجابة رسله، وأعلى منزلته لديه:

رُبَّ أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره (١)، ومنهم ابن أم مكتوم الأعمى مؤذن رسول الله على، وهو الذي نزلت السورة بسببه، ووردت بطريق العتب وصاة لنبي الله على وتنبيها على أن يحمل نفسه الكريمة على مصابرة أمثال ابن أم مكتوم، وأن لا يحتقره، وحاشاه على من ذلك، ولكن التحذير من هذا \_ وإن لم يكن وقع \_ يشعر بعظيم الاعتناء بمن حذر، وهو من قوله سبحانه له: ﴿ لَهِنَ أَشَرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَلَكُ ﴾ [الزمر: ٢٥]، ﴿ وَلَا تَدَعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا عَلَى الله وبسط هذا الضرب لا يلائم مقصودنا في هذا التعليق.

لما دخل عليه على ابن أم مكتوم سائلاً مسترشداً، وهو على يكلم رجلاً من أشراف قريش، وقد طمع في إسلامه، ورجا إنقاذه من النار وإنقاذ ذويه وأتباعه، فتمادى على مكالمة هذا الرجل لما كان يرجوه، ووكل ابن أم مكتوم إلى إيمانه فأغفل فورية مجاوبته، وشق عليه إلحاحه خوفاً من تفلت الآخر ومضيه على عقبه وهلاكه، عتب سبحانه عليه فقال: ﴿عَبَسَ وَوَلَى اللهُ يَرَاكُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ يَرَاكُ لَا اللهُ اللهُ يَرَاكُ لَا اللهُ اللهُ يَرَاكُ لَا اللهُ اللهُ يَرَاكُ اللهُ يَرَاكُ اللهُ يَرَاكُ الما اللهُ اللهُ عَلَى منه سبحانه واجبة.

وقد تقدم في السورة قبل قول موسى عليه لفرعون: ﴿ هَلَ لَكَ إِنَ أَن تَرَكَى ﴾ [النازعات: ١٨]، فلم يقدر له ذلك، ولا انتفع ببعد صيته في الدنيا، ولا أغنى عنه ما نال منها، وبارت مواد تدبيره، وعميت عليه الأنباء إلى أن قال: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُمَا الْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنَ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِد لِي يَهَمَنُ عَلَى الطِّينِ فَرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُمَا الْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنَ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِد لِي يَهَمَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْمَل لِي مَرْحَا لَمَكِنِ أَكُلُوبِينَ ﴾ [القصص: فَالِق مَرَحَا لَمَكِن أَلِيهُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِلِي لَأَظُنْهُ مِنَ الكَيْدِينَ ﴾ [القصص: ٣٨]، ﴿ وَكَذَلِكَ ثُونَ لِغِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [غافر: ٣٧]، فأتى يزتى ولو سبقت له سعادة لأبصر من حاله عين اللهو واللعب حين مقالته الشنعاء: ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا اللَّذِى هُو مَهِينٌ ﴾ [الزخرف: ٢٥]. ولما سبقت لابن أم مكتوم الحسنى، لم يضره عدم الصيت الدنياوي، ولا أخل به عماه، بل

<sup>(</sup>١) مسلم: بر: ١٣٨، جنة: ٤٨.

عظم ربه شأنه لما أنزل في حقّه: ﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ لَمَلَةُ يَزَّقُ ﴿ أَوْ يَدَكُّرُ فَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكُونَ ﴿ [عبس: ٣، ٤]، فيا له صيتاً ما أجله! بخلاف من قدم ذكره ممن طرد فلم يتزكَّ ولا انتفع بالذكرى حين قصد بها، ﴿ إِنَّمَا أَنَتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنها ﴾ [النازعات: ٤٥]، كابن أم مكتوم.

ومن نمط ما نزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى: ﴿وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم يَدْعُونَ رَبَّهُم يَدْعُونَ رَبَّهُم إِلَّا يَعْدُو اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم إِلَّا اللَّهُ عَلَيْ يُرِيدُونَ وَجْهَمُ إِلَّا الأنعام: ٥٦]، فتبارك ربنا، ما أعظم لطفه بعبيده!.

اللهم لا تيئسنا من رَوْحِكَ، ولا تقطع بنا عنك بمنك وإحسانك.

#### سورة التكوير

لما قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا جَآءَتِ الْمَالَقَةُ ﴿ يُومَ يَوْرُ الْرَهُ مِنْ أَيْهِ ﴿ اللَّهِ السّائل عن الآيات [عبس: ٣٣، ٣٤] إلى آخر السورة، كان مظنة لاستفهام السائل عن الوقوع ومتى يكون؟ فقال تعالى: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ [التكوير: ١]، ووقوع تكوير الشمس، وانكدار النجوم، وتسيير الجبال، وتعطيل العشار، كل ذلك متقدم على فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه، إلى ما ذكر إلى آخر السورة، لاتصال ما ذكر في مطلع سورة التكوير بقيام الساعة، فصح أن يكون أمارة للأول وَعَلَماً عليه.

### سورة الانفطار

هذه السورة كأنها من تمام سورة التكوير لاتحاد القصد، فاتصالها بها واضح وقد مضى نظير هذا (١).

<sup>(</sup>١) كما بين الأنفال والتوبة، وبين الطلاق والتحريم.

# سورة التطفيف

لما قال سبحانه في سورة الانفطار: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنْظِينَ ۚ فَكَ كُمْ الْمَالِ وَوَعِ الْجَزَاءُ كَلِينَ ﴿ وَإِنْ مَالَّهُ الْمِسْعَارِ بُوقُوعِ الْجَزَاءُ عَلَى جَزْيَاتِ الأَعمَالُ، وَأَنه لا يفوت عمل كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْفَنَا بِهَا ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، أتبع الآية المتقدم ذكرها بجزاء من عمل عملاً يتوهم فيه هون المرتكب، وهو من أكبر الجرائم وذلك التطفيف في المكيال والميزان، والانحراف عن إقامة القسط في ذلك، فقال تعالى: ﴿ وَبِلَّ لِلْمُعْلِقِنِينَ ﴾ [المطففين: ١]، ثم أردف بتهديدهم وتشديد وعيدهم، فقال تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنُ أَوْلَكِكَ أَنْهُم مَتَعُونُونٌ ﴾ ليَوَع عَظِيم ﴾ [المطففين: ٤، ثم التحمت الآي مناسبة لما افتتحت به السورة إلى ختامها.

### سورة الانشقاق

لما تقدم في الأغفطار التعريف بالحفظة وإحصائهم على العباد في كتبهم، وعاد الكلام إلى ذكر ما يكتب على البر والفاجر واستقرار ذلك، إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ كِنَبُ الأَبْرَارِ لَنِي عِلْتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨]. وقوله: ﴿إِنَّ كِنَبُ الْأَبْرَارِ لَنِي عِلْتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨]. وقوله: ﴿إِنَّ كِنَبُ الْفَبَّارِ لَنِي سِتِينِ ﴾ [المطففين: ٧] أتبع ذلك هنا بذكر التعريف بأخذ هذه الكتب في القيامة عند العرض، وأن أخذها بالأيمان عنوان السعادة، وأخذها وراء الظهر عنوان الشقاء، إذ تقدم في السورتين قبل ذكر الكتب واستقرارها بحسب اختلاف مضمناتها منها في عليين، ومنها في سجين، إلى يوم العرض، فيؤتى كلَّ كتابه، فيأخذ هذا بيمينه وهو عنوان سعادته، ويأخذ ذاك وراء ظهره وهو عنوان هلاكه. فتحصَّل الإخبار بهذه الكتب ابتداء واستقراراً وتفريقها يوم العرض، وافتتحت السورة بذكر انشقاق السماء، ومد الأرض، وإلقائها ما فيها وتخليها، تعريفاً لهذا اليوم العظيم بما يتذكر به من سبقت سعادته، والمناسبة منة.

# سورة البروج''

#### سورة الطارق

لما قال تعالى: في سورة البروج: ﴿وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ مَنَ و شَهِيدُ﴾ [البروج: ٩]، ﴿وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ مَنَ و شَهِيدُ﴾ [البروج: ٩]، وكان في ذلك تعريف العباد بأنه سبحانه لا يغيب عنه شيء ولا يفوته هارب، أردف ذلك بتفصيل يزيد في إيضاح ذلك التعريف الجملي، من شهادته سبحانه على كل شيء، وإحاطته به، فقال تعالى: ﴿إِن كُلُّ قَنْن لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ ﴾ [الطارق: ٤].

فأعلم سبحانه بخصوص كل نفس بمن يحفظ أنفاسها: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ هَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ﴾ [ق: ١٨]، ليعلم العبد أنه ليس بمهمل ولا مضيّع، وهو سبحانه الغني عن كتب الحفظة وإحصائهم، ولكن هي سنته حتى لا يبقى لأحد حجة ولا تعلق، وأقسم تعالى على ذلك تحقيقاً وتأكيداً يناسب المقصد المذكور.

#### سورة الاعلى ﷺ

لما قال سبحانه مخبراً عن عَمَهِ الكفار في ظلام حيرتهم أنهم يكيدون كيداً، وكان وقوع هذا من العبيد المحاط بأعمالهم ودقائق أنفاسهم وأحوالهم من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق جلَّ جلاله وتعالى علاؤه وشأنه، أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه ﷺ بتنزيه ربه الأعلى عن شنيع اعتدائهم وافترائهم، فقال تعالى: ﴿سَيِّجِ اَسْدَ رَبِّكَ اَلْأَكَلَ ﴾ [الأعلى: ١] أي:

<sup>(</sup>١) بهامش ١٠ وفي الأصل: الطارق وهو خطأ.

نزهه عن قبيح مقالهم، وقد مر التنبيه على وقوع التنزيه في أمثال هذا ونظائره، ووقوع ذلك أثناء السور وفيما بين سورة وأخرى، وأتبع سبحانه من التعريف بعظيم قدرته وعليّ حكمته ما يبين ضلالهم فقال: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَىٰ ۚ ۖ وَٱلَّذِى فَلَّا فَهَدَىٰ الله أحسن الخالقين، وتنزه عما يتقوّله المفترون.

#### سورة الغاشية

لما تقدم تنزيهه سبحانه عما توهمه الظالمون، واستمرت آي السورة على ما يوضح تقديس الخالق جل جلاله عن عظيم مقالهم، أتبع ذلك بذكر الغاشية بعد افتتاح السورة بصورة الاستفهام تعظيماً لأمرها، فقال تعالى لنبيه: ﴿ هَلَ أَلْنَكُ يَا محمد ﴿ عَيِيتُ ٱلْفَيْشِيَةِ ﴾ وهي القيامة، فكأنه سبحانه يقول: في ذلك اليوم يشاهدون جزاءهم، ويشتد تحسرهم حين لا يغني عنهم، ثم عرف بعظيم امتحانهم في قوله: ﴿ لَيْسَ لَمُم طَمَام إلا مِن ضَرِيع ﴿ الغاشية: ٦] مع ما بعد ذلك وما قبله، ثم عرف بذكر حال من كان في نقيض حالهم إذ ذاك أزيد في ذلك والقرع (القرع) (۱) وأدهى، ثم أردف بذكر ما نصب من الدلائل وكيف لم تغن عنهم فقال تعالى: ﴿ أَفَلا يَعْلُونَ إِلَى ٱلْإِلِ صَيْفَ خُلِقَتُ ﴾ [الغاشية: الأيات [الغاشية: ١٧] أي: أفلا يعتبرون بكل ذلك ويستدلون بالصنعة على الصانع، ثم أمره بالتذكار.

### سورة الفجر

أبدى سبحانه لمن تقدم ذكره وجهاً آخر من الاعتبار، وهو أن يتذكروا حال من تقدم من الأمم وما أعقبهم تكذيبهم واجترامهم فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِنَمْ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ ۞ [السفجر: ٦، ٧] إلى قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِهَالِمِصَادِ ۞ [الفجر: ١٤] أي إنه لا يخفى عليه شيء من مرتكبات الخلائق،

<sup>(</sup>١) في ن١: القرح.

ولا يغيب عنه ما أكنتُوه: ﴿ سَوَآةٌ مِنكُر مَن أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ﴾ [الرعد: ١٠]. فهلًا اعتبر هؤلاء بما يعاينونه ويشاهدونه من خلق الإبل، ورفع السماء ونصب الجبال، وتسطيح الأرض، كل ذلك لمصالحهم ومنافعهم، فالإبل لأثقالهم وانتقالهم، والسماء لسقيهم وإظلالهم، والجبال لاختزان مياههم وإقلالهم، والأرض لحلهم وترحالهم، فلا بهذا استبصروا ولا بمن خلا قبلهم من القرون اعتبروا.

ألم يروا كيف فعل بعاد على عظيم طغيانها وصميم بهتانها: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿﴾ [الفجر: ١٤]، سيتذكرون حين لا ينفع التذكر: ﴿كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا ﴿ وَجَانَهَ وَبَهَا مُرَبُكُ وَالْمَلُكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَجَانَهَ يَوْمَهِنِم بِجَهَنَدُ يَوْمَهِنِهِ بِجَهَنَدُ يَوْمَهِنِهِ يَبَعَنَدُ يَوْمَهِنِهِ بَجَهَنَدُ يَوْمَهِنِهِ بَجَهَنَدُ يَوْمَهِنِهِ بَجَهَنَدُ اللهُ وَجَانَهُ وَمُهَا مِنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

#### سورة البلد

لما أوضح سبحانه حال من قدم ذكره في السورتين في عظيم حيرتهم، وصف غفلتهم وما أعقبهم ذلك من التذكر تحسراً حين لا ينفع، والتندم ولات حين مطمع، أتبع ذلك بتعريف نبيه على بأن وقوع ذلك منهم إنما جرى على حكم السابقة التي شاءها والحكمة التي قدرها، كما جاء في الموضع الآخر: ﴿وَلَوْ شِئْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَهُا﴾ [السجدة: ١٣]، فأشار تعالى إلى هذا بقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَنَ فِي كَبْدٍ﴾ [البلد: ٤] أي: إنا خلقناه كذلك ابتلاء ليكون ذلك قاطعاً لمن سبق له الشقاء عن التفكر والاعتبار: ﴿وَإِن تَدَّعُهُمْ إِلَى الْكِدُن فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٥٧]، فأعماهم بما خلقهم فيه من الكبد، وأغفل قلوبهم فحسبوا أنه لا يقدر عليهم أحد.

وقد بين سبحانه فعله هذا بهم في قوله لنبيه على ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا وَلَمَّهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ [الــكـهـف: ٢٨]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعاً ﴾ [يونس: ٩٩]، أفأنت يا محمد تشاهدهم ذوي أبصار وآلات بها يعتبر النظار: ﴿ أَلَمْ نَجْعَل لَمُ عَيّنَةِ ﴿ فَي وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴾ [البلد: ٨، ٩]، فهلا أخذ في خلاص نفسه واعتبر بحاله وأمسه، ﴿ فَلَا أَقْنَحُمُ ٱلْمُقَبَّةُ ﴾ [البلد: ١١]، ولكن إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له.

# سورة والشمس

لما تقدم في سورة البلد تعريفه تعالى: بما خلق فيه الإنسان من الكبد، مع ما حصل له سبحانه من آلات النظر، وبسط له من الدلائل والعبر، وأظهره في صورة من ملك قياده، وميز رشده وعناده، ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّبَانَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلنَّبِيلَ﴾ [الإنسان: ٣]، وذلك بما جعل له من القدرة الكسبية التي حقيقتها إهمام وعزم، وأنّى بالاستبداد والاستقلال؟ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ وَلَكَ الصافات: ٤١٠]، وأقسم سبحانه في هذه السورة على فلاح من اختار رشده، واستعمل جهده، وأنفق وجده ﴿قَدْ أَلْلَحَ مَن زَكَّنها﴾ [الشمس: ١٩]، وخيبة من عادى هداه، واتبع هواه: ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنها﴾ [الشمس: ١٠]، فبين حال الطريقين وسلوك الفريقين.

#### سورة الليل

لما بين قبلُ حالهم في الافتراق، وأقسم سبحانه على أن ذلك الشأن في المخلائق بحسب تقديره أزلاً: ﴿لِنَبَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ [الكهف: ٧]، فقال تعالى: ﴿فَدَ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا تعالى: ﴿فَدَ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا وَفَدَ خَابَ مَن دَسَّنَهُمُ فَلَى الشمس: ٩، ١٠].

ثم إن قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعْلَىٰ وَأَتَقَىٰ ﴾ [الليل: ٥] إلى: ﴿ إِلَّمْسَرَىٰ ﴾ [الليل: ١٠] يلائمه تفسيراً أو تذكيراً بما الأمر عليه من كون الخير والشر بإرادته وإلهامه، وبحسب السوابق قوله: ﴿ فَالْمَنَهَا بُحُورُهَا وَتَقُونُهَا ﴾ [الشمس: ٨]، فهو سبحانه المملهم للإعطاء والاتقاء والتصديق، والمقدر للبخل (والا...) (١) والتكذيب: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَمْمَلُونَ ﴿ وَالصافات: ٩٦]، ﴿ لا يُشْتَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَلَا يَشْعَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، ﴿ لا يُشْتَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَمُمّ يُشْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، ثم زاد ذلك إيضاحاً بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْمُدَىٰ ﴾ والمعتزلة: اللَّهُدَىٰ ﴾ والمعتزلة:

<sup>(</sup>۱) في ن۱: بياض، ويبدو أنه مكان لفظة ساقطة تقديرها «والاستغناء»، استنتاجاً من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَّى ۞ وَكُذَّبَ لِلْكُنَّىٰ ۞ .

﴿ وَكَأَيِن مِنْ مَايَةٍ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ [يوسف: ١٠٥].

# سورة والضحى

لما قال تعالى: ﴿ فَالْمَنَهُا جُورَهَا وَتَقُونَهُا ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ وَالشَّمْسِ: ١٨]، ثم أتبعه بقوله: ﴿ وَسَنَيْسِرُو ﴾ [الليل: ١٧]، وبقوله: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ وَقِينَ عَلَى الموجود ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ وَتعينَ عَلَى الموجود الإِذْعَانَ للتسليم والتضرع في التخلص والنجاة إلى السميع العليم، أنس جل وتعالى أحب عباده إليه وأعظمهم منزلة لديه، وذكر له ما منحه من تقريبه واجتبائه وجمع خير الدارين له، فقال تعالى: ﴿ وَالشَّحَىٰ ﴿ وَالشَّحَىٰ ﴾ [الضحى: ١-٤].

ثم عدد عليه تعالى نعمه بعد وعده الكريم له بقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَنَرَّضَىٰ ۚ إِلَىٰ الصحى: ٥]، وأعقب ذلك بقوله: ﴿وَأَمَّا ٱلْيَنِهُ فَلَا نَقَهُر ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَلَا نَنْهُر ﴿ وَالصحى: ٩، ١٠]، فقد آويتك قبل تعرضك، وأعطيتك قبل سؤالك، فلا تقابله بقهر من تعرض، وانتهار من سأل، وهو حاشاه عما نهاه عنه، ولكنه تذكير بالنعم، وليستوضح الطريق من وفق من أمته على أما هو على فحسبك من تعرف رحمته ورفقه: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ هو الأحزاب: ٤٣] ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣] ﴿ وَكِانَ التوبة: ١٢٨].

ثم تأمل استفتاح هذه السورة ومناسبة ذلك للمقصود، وكذا السورة قبلها، فوقع القسم في الأولى بقوله: ﴿وَاللِّلِ إِذَا يَنْشَى ﴾ [الليل: ١] تنبيها على انبهام الأمر في السلوك على المكلفين، وغيبة حكم العواقب، وليناسب هذا حال المتذكر بالآيات، وما يلحقه من الخوف خفاء أمر غائب عنه من تيسيره ومصيره، واستعصاء ما به يحصل اليقين، واستصعاب ترقي درجات المتقين، ثم لم يكن هذا غائباً بالجملة عن آحاد المكلفين، أعني ما يثمر العلم اليقين ويعلي من أهل للترقي في درجات اليقين، بل قد يطلع سبحانه خواص عباده على ما به التقوى والاعتبار على واضحة السبيل، ويريهم مشاهدة وعياناً ما قد

انتهجوا قبل سبيله بمشقة النظر في الدليل، قال عليه لحارثة: وجدت فالزم، وقال مثله للصديق، وقال تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ ﴾ [بونس: ٢٤]، ﴿إِنَّ اللَّهِ عَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَا يَكُتُم وَعَدُونَ فَي غَنْ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ عَنَاهُوا وَلَا تَحْرَوْقُ وَلَا عَمْرُوا فِلْهُمُنَةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ فَي غَنْ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [فصلت: ٣٠ ـ ٣١]، فلم يسبق في حق هؤلاء كل ذلك الإبهام ولا كدر حولهم متكاثف ذلك الإظلام، لما منحهم سبحانه من نعمة الإبهام ولا كدر حولهم متكاثف ذلك الإظلام، لما منحهم سبحانه من نعمة الإحسان بما وعدهم في قوله: ﴿يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ فُولًا تَسْشُونَ بِهِم ﴾ [الحديد: ٢٨]، ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْنَا فَأَخِينَانُهُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُولًا يَشْوَنَ بِهِم ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّاسِ كُن مَنْهُم فِي الظَّلْمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّامِ كُن مَيْنَا فَأَخِينَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

فعمل هؤلاء على بصيرة، واستدلوا اجتهاداً بتوفيق ربهم على أعمال جليلة خطيرة، فقطعوا عن الدنيا الآمال، وتلهفوا لآخرتهم بأوضح الأعمال: ﴿ لَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَثَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦]، ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَقْشٌ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧]. فلابتداء الأمر وشدة الإبهام والإظلام أشار قوله سبحانه: ﴿ وَاليَّلِ إِنَا يَعْشَىٰ ﴾ [الليل: ١]، ولما تؤول إليه الحال في حق من كتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه أشار قوله: ﴿ وَالنَّهَارِ إِنَا جَلَّ ﴾ [الليل: ٢]، ولانحصار السبل وإنه تشعبت في طريقين: ﴿ فَيَنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ والتغابن: ٢]، ﴿ وَلِيقَ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧].

وأشار قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّكُرَ وَالْأَثَقَ ﴾ [الليل: ٣]، ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَفَا رَقِجَيْنِ ﴾ [الذاريات: ٤٩] إلى الله الواحد مطلقاً. فقد وضح لك \_ إن شاء الله \_ بعض ما قصد من تخصيص هذا القسم، والله أعلم.

أما سورة والضحى فلا إشكال في مناسبة استفتاح القسم بالضحى لما بشره به سبحانه وما منحه، لا سيما إذا اعتبر ما ذكر من سبب نزول السورة، وأنه على كان قد فتر عنه الوحي حتى قال بعض الكفار: قلى محمداً ربه، فنزلت السورة مفسرة النعمة والبشارة (۱).

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: أسباب النزول للواحدي: ٣٣١.

# سورة الم نشرح

فإن قلت: فلم فصلت سورة ألم نشرح ولم ينسق ذكره هذه النعم في سورة واحدة؟.

قلت: من المعهود في البشر، وفيمن عنده على ولده أو عبده نعماء أن يذكر له أولاً ما شاهد الحصول عليه منها بكسبه مما يمكن أن يتعلق في بعضها بأن ذلك وقع جزاء لا ابتداء، فإذا استوفى له ما قصده من هذا أتبعه بذكر نعم ابتدائية قد كان ابتداؤه لها قبل وجوده، كقول الأب مثلاً لابنه: ألم أختر لأجلك الأم والبقعة حيث استولدتك، وأعددت لك من مصالحك كذا وكذا.

ونظير ما أشرنا إليه قوله سبحانه لزكرياء ﷺ: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَا تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩]، وقد تقدم له: ﴿إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَيمِ ٱسْمُهُ يَحْيَى﴾ [مريم: ٧]، وتوهم الكسبية والاستبداد في وجود الولد غير خافيه في حق من قصر نظره ولم يوفق، فابتدئ بذكرها، ثم أعقب بما لا يمكن أن يتوهم فيه ذلك وهو قوله: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن فَبْلُ وَلَرْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩]، وله نظائر من الكتاب وعليه جاء ما ورد في هاتين السورتين، والله أعلم.

#### سورة والتين

هذه السورة موضحة ومتممة للمقصود في السورتين قبلها، بيان ذلك أن الصورة الإنسانية بظاهر الأمر مما هي عليه من الترتيب والإتقان قد كانت تقتضي بظاهرها ارتباط الكمال بها، من حيث إنها في أحسن تقويم، ولا افتراق يبدو في الظاهر، فكيف افترق الحكم واختلف السلوك؟

فمن صاعد بالاستيضاح والامتثال، ونازل إلى أسفل سافلين، فضلاً عن ترقى بعض درجات الكمال، فإذاً ليس ترقي من خص بمزية التقريب إلا أنه

نودي من قريب فأسرع في إجابة مناديه وأصاخ وما جعل يجافيه، فسلك من واضحة السبيل ما رسم له، ويني على ما كتب له من ذلك عمله: ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَكُلُ نَفْيِن هُدَاهَا﴾ [السجدة: ١٣]، فعلى العاقل المنصف من نفسه أن يعلم أن كلّاً من عند الله فيضرع إلى خالقه في طلب الخلاص، ومن وجد خيراً فليحمد الله.

فأوضحت هذه السورة أن ما أعطى الله نبيه على وخصه به من ضروب الكرامات، وابتدأه به من عظيم الآلاء، مما تضمنته السورتان قبل، إلى ما منحه من خير الدارين وما تضمن قسمه سبحانه له، أنه ما ودعه ولا قلاه، من الملاطفة والتأنيس ودلائل الحب والتقريب، كل ذلك فضل منه تعالى وإحسان، لا لعمل تقدم يستوجب ذلك أو بعضه، ولو تقدم عمل لم يقع إلا بمشيئته وتوفيقه وإرادته، ولا يستوجب أحد عليه شيئاً وإنما هو فضله يوتيه من يشاء، فقال سبحانه منبهاً على ما وقع الإيماء إلى بعضه: ﴿ لَقَدْ عَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي المَسْنِ تَقْوِيدٍ ﴿ لَا التين عَلَى الله على ما وقع الإيماء إلى بعضه: ﴿ لَقَدْ عَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي الله التين عَلَى الله على ما وقع الإيماء إلى بعضه: ﴿ لَقَدْ عَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي الله الله على الله على ما وقع الإيماء إلى بعضه الله على الله على الله على الله على اله على الله على اله على الله على اله على الله على

ومع ذلك لا ينفعه وقوع صورته الظاهرة في عالم الشهادة على أكمل خلق وأتم وضع، بل إذا لم يصحبه توفيق وسبقته سعادة من خالقه، ولم يجعل له نوراً يمشي به، لم ير غير نفسه، ولا عرف إلا أبناء جنسه، فقصر نظره على أول ما شاهد، ووقف عند ما عاين من غير اعتبار يجره إلى تحقق حاله وتبين محاله: ﴿لَمْ يَكُن شَيْنًا مَّلَكُورًا﴾ [الإنسان: ١]، فلما قصر وما أبصر اعتقد لنفسه الكمال وعمي عن المبدإ والمآل، فصار أسفل سافلين حيث لم ينتفع بآلات نظره، ولا تعرف حقيقة خبره: ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلإِنسَانُ أَنّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَمِيهُ مُبِينٌ فَي وَمُرَبَ لَنَا مَثَلًا وَئِينَ خَلَقَمْ ايس: ٧٧، ٧٧].

ثم قال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ [التين: ٦] فهم الذين هداهم ربهم بإيمانهم، فجروا بسنة من خلقهم في أحسن تقويم، واستوضحوا الصراط المستقيم واستبصروا، ونظروا فاعتبروا، وقالوا ربنا الله ثم استقاموا: ﴿ فَلَهُمْ أَمْرُ عَيْرُ مَنُودٍ ﴾ [المتين: ٦].

### سورة العلق

لما قال سبحانه لنبيه على: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَمَدُ بِالدِنِ ﴾ أَلْتَسَ اللّهُ بِأَحْكِمِ الْمَرِينَ ﴾ [التين: ٧، ٨]، وكأن معنى ذلك: أي شيء يحمل على هذا بعد وضوح الأمر وبيانه؟ وقد نزهه تعالى عن التكذيب بالحساب وأعلى قدره عن ذلك، ولكن سبيل مثل هذا إذا ورد كسبيل قوله تعالى: ﴿ لَيَ الشّرِكْتَ لَيَحْبَطُنَّ مَلَكُ ﴾ [الزمر: ٦٥] وبابه، وحكم هذا القبيل واضح في حق من تعدى له الخطاب وقصد بالحقيقة به من أمته على العصمة وإمكان تطرق الشبهات والشكوك إليهم، فتقدير الكلام: أي شيء يمكن فيه أن يحملكم على التوقف أو التكذيب بأمر الحساب وقد وضح لكم ما يرفع الريب ويزيل الإشكال؟ ألم تعلموا أن ربكم أحكم الحاكمين؟ أفيليق به وهو العليم الخبير أن يجهل اختلاف أحوالكم في السلوك بعد خلقكم في أحسن تقويم؟ أفيحسن أن يفعل ذلك عبثاً وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاةَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيَّهُمَا أَفِيحِسن أن يفعل ذلك عبثاً وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاةَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيَّهُمَا أَفِيحِسن أن يفعل ذلك عبثاً وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاةَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيَّهُمَا أَلْمَاكَةً وَالأَرْضَ وَمَا بَيَّهُمَا أَلَهُ فَا أَلْهَاكُمُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ الْمَاكَةُ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَا أَلْهَاكُمُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَيْهَا الْمَاكَةُ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَا أَلْهُ أَلَهُ أَلَكُ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَا أَلُونَا فَلَكُمُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَكُ السَّمَاءُ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَا أَلْهَا أَلْهَالَهُ وَلَا عَلَهَا أَلْهَالَهُ وَالْمَاكُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَقَالَهُ وَالْمُكُلِكُ ﴾ [ص: ٢٧].

فلما قرر سبحانه العبيد على أنه أحكم الحاكمين، مع ما تقدم ذلك من موجب نفي الاسترابة في وقوع الجزاء إذا اعتبر ونظر، وقعت في الترتيب سورة العلق مشيرة إلى ما به يقع الشفاء، ومنه يعلم الابتداء والانتهاء، وهو كتابه المبين الذي جعله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فأمر بقراءته ليدبروا آياته فقال: ﴿أَوْرًا بِأَسِر رَبِكِ﴾ [العلق: ١]، اقرأ مستعيناً به فسوف يتضح سبيلك وينتهج دليلك، ﴿بَارَكَ اللَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزَلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزِيلًا ﴿ اللهِ أَسْفَلُ سافلين، وحصل منه على ما تقدم بيانه افتراق الطرفين وتباين الغايتين، وكل ذلك بسابق حكمته وإرادته: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلُّ نَفْيِن وَلَا السجدة: ١٣].

وقد بين سبحانه لنا غاية ينالها أكرم خلقه وأجل عباده لديه من الصنف الإنساني، وذلك فيما أوضحته السورتان قبل من حال نبينا المصطفى

وجليل وعده الكريم له في قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَلَرْضَى ۚ [الضحى: ٥]، وفصل حال ابتداء ﴿أَلَرَ نَشَرَحُ على تقدم سؤال: ﴿رَبِّ الشّرَحُ والله: ٥٤]، إلى ما أشارت إليه آي السورتين من خصائصه الجليلة، وذلك أعلى مقام يناله أحد ممن ذكر، فوقع تعقيب ذلك بسورة تضمنت الإشارة إلى حال من جعل في الطرف الآخر من الجنس الإنساني، وذلك حال من أشير إليه من لدن قوله: ﴿أَرَبَيْتَ الَّذِي يَنَعُنُ ۗ ﴾ عَبًّا إِذَا صَلَّة ﴿ العلق: ٩، ١٠] إلى قوله: ﴿كُلًّا لا نُولِعَهُ والعلق: ٩، ١٠] إلى قوله: ﴿كُلًّا لا نُولِعَهُ والعلق: ٩، وليظهر تفاوت المنزلتين، وتباين ما بين الحالين، وهي العادة المطردة في الكتاب، ولم يقع صريح التعريف هنا كما وقع في الطرف الآخر ليتطابق المقصود.

#### (فصــل)

ولعل بعض من لم يتفطن يعترض هنا بأن هذه السورة من أول ما نزل، فكيف يستقيم مرادك من ادعاء ترتيبها على ما تأخر عنها نزولاً؟ فنقول له: وأين غاب اعتراضك في عدة سور مما تقدم؟ بل في معظم ذلك؟ وإلا أفليست سورة البقرة من المدني ومقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من السور على الترتيب الحاصل في مصحف الجماعة \_ إنما هو عليها، وفي ما بعدها من المكي ما لا يحصى؟ فإنما غاب عنك ما قدمنا في خطبة هذا الكتاب من أن ترتيب السور على ما هي عليه راجع إلى فعله على كان ذلك بتوقيف منه على أو باجتهاد الصحابة على ما قدمناه. فارجع بصرك، وأعد في الخطبة نظرك، والله يوفقنا إلى اعتبار بيانه وتدبر آياته، ويحملنا في ذلك على ما يقرب إليه بمنه وفضله.

### سورة القدر

وردت تعريفاً بإنزال ما تقدم الأمر بقراءته، لما تقدمت الإشارة إلى عظيم أمر الكتاب، وأن السلوك إليه سبحانه إنما هو من ذلك الباب، أعلم سبحانه بليلة إنزاله، وعرفنا بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق رجائنا، ونبحث عنها بالاجتهاد بالليل لعلنا نوافقها، وهي كالساعة من يوم الجمعة في

إبهام أمرها مع جلالة قدرها، ومن قبيل الصلاة الوسطى، ولله سبحانه في إخفاء ذلك أعظم رحمة، وكأن في التعريف بعظيم قدر هذه الليلة التعريف بجلالة المنزل فيها، فصارت سورة القدر من تمام ما تقدم، وتبين اتصالها بها.

# 🕌 سورة البريئة (سورة البينة)

هي من كمال ما تقدمها، لأنه لما أمر على بقراءة كتابه الذي به اتضحت سبيله وقامت حجته، وأتبع ذلك بالتعريف بليلة إنزاله وتعظيمها بعظيم ما أهلت له مما أنزل فيها، أتبع ذلك بتعريفه على بأن هذا الكتاب هو الذي كانت يهود تستفتح به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر الآتي به حتى إذا حصل ذلك مشاهداً لهم كانوا أول كافر، فقال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ مُشَاهِداً لهم كانوا أول كافر، فقال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ال

وفي التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه، مما يثمر الخوف وينتج بإذن الله التسليم، والتبري من ادعاء حول أو قوة، فإن هؤلاء قد كان قدم إليهم في أمر الكتاب والآتي به: ﴿ يَجَدُونَكُم مَكْنُوبًا عِندَهُم في التَّورَئةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: الكتاب والآتي به: ﴿ يَجَدُونَكُم مَكْنُوبًا عِندَهُم في التَّورَئةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقد كانوا يؤملون الانتصار به عليه من أعدائهم ويستفتحون بكتابه، فرحم الله من لم يكن عنده علم منه كأبي بكر وعمر ونظرائهما في، وحرم هؤلاء الذين قد كانوا على بصيرة من أمره وجعلهم بكفرهم شر البريئة، ورضي عن الآخرين ورضوا عنه، وأسكنهم في جواره ومنحهم الفوز الأكبر والحياة عن الأبدية، وإن كانوا قبل بعثته على جهالة وعمى، فلم يضرهم إذ قد سبق لهم في الأزل: ﴿ أُولَيِّكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة: ٧].

#### سورة الزلزلة

وردت عقيب سورة ﴿ لَمْ يَكُنُ ﴾ ليبين بها حصول جزاء الفريقين ومآل الصنفين المذكورين في قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ ﴾ [البينة: ٦]،

إلى قوله: ﴿ مَثَرُ الْقَرِيَةِ ﴾ [البينة: ٦]، وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ [البينة: ٧] إلى خاتمة السورة، ولما كان حاصل ذلك افتراقهم على صنفين، ولم يقع تعريف بتباين أحوالهم، أعقب ذلك بمآل الصنفين واستيفاء جزاء الفريقين المجمل ذكرهم فقال تعالى: ﴿ يَوْمَهِ لِهِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوّا أَعْمَلُهُمْ ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٢] إلى آخر السورة.

### سورة العاديات

أقسم سبحانه على حال الإنسان بما هو فقال: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴾ [العاديات: ٦] أي: لكفور يبخل بما لديه من المال، كأنه لا يجازى ولا يحاسب على قليل ذلك وكثيره من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وكأنه ما سمع بقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَرهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَرهُ ۞ [العاديات: ٨] أي يَرهُ ۞ [الزلزلة: ٧، ٨]، ﴿وَإِنَّهُ لِحُتِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ [العاديات: ٧] وإنه على المال، ﴿لَشَدِيدُ ﴾ لبخيل، ﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَاكِ لَشَهِيدٌ ۞ [العاديات: ٧] وإنه على ذلك لمطلع، أفلا نظر في أمره وعاقبة مآله، ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِيها من الخير والشر ليقع مَا فِي الشُدُورِ ۞ [العاديات: ١١]، لا يخفي عليه الجزاء عليه، ﴿إِنَّ يَتَمْ مِنْ مَا فِيها من الخير والشر ليقع الجزاء عليه، ﴿إِنَّ يَتَمْ مِنْ مَا فِيها مَن الخير والشر ليقع الجزاء عليه، ﴿إِنَّ يَتَمْ مِنْ مَا فِيها مَن الخير والشر ليقع الجزاء عليه، ﴿إِنَّ يَتَمْ مِنْ مَا فِيها مَن الخير والشر ليقع شيء من أمرهم ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ فَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ فَيْرًا يَسَرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

# سورة القارعة

لما قال سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلُ مَا فِي الْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلُ مَا فِي الشَّدُورِ ۞ [العاديات: ٩، ١٠] كان ذلك مظنة للسؤال متى ذلك؟ فقيل: يوم القيامة، الهائل الأمر، الفظيع الحال، الشديد البأس، والقيامة هي القارعة، وكررها تعالى تعظيماً لأمرها كما قال: ﴿ المَاقَةُ ۞ مَا لَلْمَاقَةُ ۞ مَا لَلْمَاقَةُ ۞ [الحاقة: ١، وكرما قال: ﴿ فَنَشِيبُم مِنَ ٱلْبَعْ مَا غَشِيبُم ﴾ [طه: ٧١]، ثم زاد عظيم هولها إيضاحاً بقوله تعالى: ﴿ وَهُمَ يَكُونُ ٱلنّاسُ كَالْفَرَشِ ٱلْبَتْمُوثِ ۞ [القارعة: ٤]،

والفراش ما تهافت في النار من البعوض، والمبثوث المنتشر. ﴿وَتَكُونُ الْفِرَاشِ مَا تَهَافَتُ فَي النار من البعوض، والمبثوث الصوف المصبوغ، الجبالُ كَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿ القارعة: ٥] والعهن الصوف المصبوغ، وخص لإعداده للغزل إذ لا يصبغ لغيره بخلاف الأبيض إذ لا يلزم فيه ذلك، ثم ذكر حال الخلق في وزن الأعمال، وصيرورة كل فريق إلى ما كتب له وقدر.

## سورة التكاثر

لما تقدم ذكر القارعة وعظيم أهوالها، أعقبت بذكر ما شغل عنها، وصد عن الاستعداد لها، وألهى عن ذكرها، وهو التكاثر بالعدد والقرابة والأهلين فقال: ﴿أَلْهَنكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١]، وهو في معرض التهديد والتقريع. وقد أعقب بما يعضد ذلك وهو قوله: ﴿كُلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمّ كُلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمّ كُلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ [التكاثر: ٣) ٤]، ثم قال تعالى: ﴿كُلّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ [التكاثر: ٥]، وحذف جواب لولا والتقدير: لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر، قال على الله والتقدير: لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر، قال على الله والتقدير: والله لترون وقوله: ﴿لَرَوْنَ لَلْمَحْمِدَ ﴾ [التكاثر: ٦] جواب القسم مقدر، أي: والله لترون المجميم، وتأكد بهذا التهديد، وكذا بما بعد إلى آخر السورة.

## سورة والعصر

لما قال تعالى: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١]، وتضمن ذلك الإشارة إلى قصور نظر الإنسان وحصر إدراكه في العاجل دون الآجل الذي فيه فوزه وفلاحه، وذلك لبعده عن العلم بموجب الطبع ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧]، أخبر سبحانه أن ذلك شأن الإنسان بما هو إنسان فقال تعالى: ﴿ وَٱلْمَعْرِ لَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَنِي خُمْرٍ لَ ﴾ [العصر: ١، ٢]، فالقصور شأنه، والظلم طبعه، والجهل جبلته، فيحق أن يلهيه التكاثر إلا أن يدخل عليه روح الإيمان: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَنْ يَلْ عَلْمَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) البخاري: كسوف: ٢، مسلم: صلاة: ١١٢.

وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَٰتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞﴾ [العصر: ٣]، فهؤلاء الذين لا يلهيهم التكاثر: ﴿ يَهَالُّ لَا نُلْهِيهُمْ تَجَنَرُةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٣٧].

## سورة الهمزة

لما قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَفِي خُسِرٍ ﴾ [العصر: ٢] أتبعه بمثال من ذكر نقصه وقصوره واغتراره، وظنه الكمال بنفسه حتى يعيب غيره، واعتماده على ما جمعه من المال ظناً أنه يخلده وينجيه، وهذا كله هو عين النقص الذي هو شأن الإنسان، وهو المذكور في السورة قبل فقال تعالى: ﴿وَيَّلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ شَانَ الإنسان، وهو المذكور في السورة قبل فقال تعالى: ﴿وَيَّلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَمُ مُرَةٍ شَاهُ وَالمَعْتَ تعالى بذكر ما أعد له من العذاب جزاء على همزه ولمزه الذي أثمره خسره. والهمزة العتّاب الطّعّان، واللّمزة مثله، ثم ذكر تعالى مآله ومستقره بقوله: ﴿لَيُلْبُدُنَ فِي ٱلمُثْلَمَةِ ﴾ [الهمزة: ٤] أي ليطرحن في النار جزاء على اغتراره وطعنه.

## سورة الفيل

لما تضمنت سورة الهُمَزَة ذكر اغترار من فتن بماله حتى ظن أنه يخلده، وما أعقبه ذلك، أتبع هذا بذكر أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم، وخدعهم امتدادهم في البلاد واستيلاؤهم، حتى هموا بهدم البيت المحرم، فتعجلوا النقمة، وجعل الله كيدهم في تضليل ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْمٌ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ [الفيل: ٣] أي: جماعات متفرقة ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ﴿ الفيل: ٤] حتى استأصلتهم وقطعت دابرهم ﴿ عَمَلَهُمُ كُمَصَفِ مَأْكُولٍ ﴿ إِلَى الفيل: ٥]، وأثمر لهم ذلك اغترارهم وتوفر حظهم من الخسر المتقدم.

## سورة قريش

لا خفاء باتصالها، أي إنه تعالى فعل ذلك بأصحاب الفيل ومنعهم عن بيته وحرمه لانتظام شمل قريش، وهم سكان الحرم وقطان بيت الله، وليؤلفهم بهاتين الرحلتين فيقيموا بمكة أمن ساحتهم.

لما تضمنت السور المتقدمة من الوعيد لمن انطوى على ما ذكر فيها ومما هو جارٍ على حكم الجهل والظلم الكائنين في جبلة الإنسان ـ ما تضمنت كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿ العاديات: ٦]، ﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ لَنِي خُسِرٍ ﴿ العاديات: ٢]، ﴿ إِنَّ مَالَهُ الْخَلَدُمُ ﴿ إللهمزة: ٣]، وانجر أثناء ذلك مما تثمره هذه الصفات الأولية ما ذكر أيضاً فيها كالشغل بالتكاثر والطعن في النّاس ولمزهم والاغترار المهلك أصحاب الفيل، أتبع ذلك بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام أو يوجد بعضها، أو أعمال من يتصف بها وإن لم يكن من أهلها، كدع اليتيم، وهو دفعه عن حقه وعدم الرفق به، وعدم الحض على إطعام المسكين، والتغافل عن الصلاة والسهو فيها، والرياء بالأعمال، ومنع الزكاة والحاجات التي يضطر فيها والسهو فيها، والرياء بالأعمال، ومنع الزكاة والحاجات التي يضطر فيها أن هذه صفات توجد في المنتمين إلى الإسلام، فأخبر تعالى أنها من صفات أن هذه صفات توجد في المنتمين إلى الإسلام، فأخبر تعالى أنها من صفات من يكذب بيوم الدين ولا ينتظر الجزاء والحساب، أي إن هؤلاء هم أهلها.

ومن هذا القبيل قوله ﷺ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً»(۲)، وقوله: «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن»(۳)، وهذا الباب كثير في الكتاب والسنة وقد بسطته في كتاب: إيضاح السبيل في حديث جبريل(٤).

فمن هذا القبيل عندي \_ والله أعلم \_ قوله تعالى: ﴿أَرْءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ مِالِينِ ۚ فَاللَّهِ اللَّهِ عن الصلاة، والمراءاة بالأعمال، ومنع الحاجات، إنما هذه كلها من

<sup>(</sup>١) يريد سورة الماعون.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: سنة ١٥، مسند أحمد: ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه: فتن ٣.

<sup>(</sup>٤) لم تورد كتب التراجم اسم هذا الكتاب من ضمن مؤلفات ابن الزبير.

شأن المكذب بالحساب والجزاء، لأن نفع البعد عنها إنما يكون إذ ذاك، فمن صدق به جرى في هذه الخصال على السنن المشكور والسعي المبرور، ومن كذب به لا يبالي بها وتأبط جميعها، فتنزهوا أيها المؤمنون عنها فليست من صفاتكم في أصل إيمانكم الذي بايعتم عليه: ومن تشبه بقوم فهو منهم (۱) فاحذرُوا هذه الرذائل، فإن دع اليتيم من الكبر الذي أهلك أصحاب الفيل، وعدم الحض على إطعامه إنما هو فعل البخيل الذي يحسب أن ماله أخلده، والسهو في الصلاة ثمرة إلهاء التكاثر والشغل بالأموال والأولاد، فنهى سبحانه عباده عن هذه الرذائل التي ثمرها ما تقدم، والتحمت السور.

## سورة الكوثر

لما نهى عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها من الإكثار، والكبر، والتغرر بالمال والجاه، وطلب الدنيا، أتبع ذلك بما منح نبيه مما هو خير مما يجمعون، وهو الكوثر وهو الخير الكثير، ومنه الحوض الذي ترده أمته في القيامة، لا يظمأ من شرب منه، ومنه مقامه المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون عند شفاعته العامة للخلق، وإراحتهم من هول الموقف، ومن هذا الخير ما قدم له في عنياه: كتحليل الغنائم والنصر بالرحب والخلق العظيم، إلى ما لا يحصى من خير اللهنيا والآخرة، فبعض ذلك خير من الدنيا وما فيها، إذ لا تعدل الدنيا بجملتها وما فيها واحدة من هذه العطايا: ﴿ وَلَ بِنَصْلِ اللَّهِ وَرِرَمْ يَدِهِ فَيَذَلِكَ تَعدل الذي بجملتها وما فيها واحدة من هذه العطايا: ﴿ وَلَ بِنَصْلِ اللَّهِ وَرِرَمْ يَدِهِ الذي الذي أعطاه الله كتابه المبين الجامع لعلم الأولين والآخرين والشفاء لما في الصدور.

ولما كمّل سبحانه له من النعم ما لا يأتي عليه حصر، مما لا يناسب أدناه نعيم الدنيا بجملتها، قال له منبها على عظيم ما أعطاه: ﴿وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ﴾ [طه: ١٣١]، إلى قوله: ﴿وَرِنْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٣١]، فقد اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كل ما ذكره تعالى في الكتاب من

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: الباس: ٤.

نعيم أهل الدنيا وتمكن من تمكن منهم، وهذا أحد موجبات تأخير هذه السورة، فلم يقع بعد ما ذكر شيء من نعيم الدنيا، ولا ذكر أحد من المتمتعين بها لانقضاء هذا الغرض وتمامه، وسورة الدين (١١) آخر ما تضمن الإشارة إلى شيء من ذلك كما تقدم من تمهيد إشارتها، وتبين بهذا وجه تعقيبها، والله سبحانه أعلم.

#### سورة الكافرون

ولما اقتضى ذكر الفريقين المتردد ذكرهما في الكتاب العزيز من أوله إلى آخره، على اختلاف أحوال كل فريق وشتى درجاتهم، وأعني بالفريقين من أشير إليهما في قوله سبحانه: ﴿آهَدِنَا الصِّرَطَ النَّسْتَقِيدَ ﴿ صِرَطَ النَّيِنَ أَنْمَتْتَ عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة: ٢، ٧]، فهذا طريق أحد الفريقين، وقوله: ﴿ غَيْرِ الْمَغْنُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالَةِنَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، إشارة إلى من كان في الطريق الآخر من حال أولئك الفريق، إذ ليس إلا طريق السلامة أو طريق الهلاك، ﴿ فَرِيقٌ فِي المَّنَةِ وَمَنكُم مُؤْمِنٌ ﴾ [التعابن: ٢].

والسالكون طريق السلامة على درجات، فأعلى درجاتهم مقامات الرسل والأنبياء على، ثم يليهم أتباعهم من صالحي العباد وعلمائهم العاملين وعبّادهم، وأهل الخصوص منهم والقرب، ثم أحوال من تمسك بهم مختلفة وإن جمعهم جامع واحد وهو قوله: ﴿وَبِينٌ فِي الْجَنّاةِ﴾، وأما أهل التنكب عن هذا الطريق وهم الهالكون فعل طبقات أيضاً، ويضم جميعهم طريق واحدة، فكيفما تشعبت الطرق فإلى هاتين ترجع، وباختلاف سبل الجميع عرّفت آي الكتاب، وفصلت ذلك كله تفصيلاً لا يبقى معه ارتياب لمن وفق.

فلما انتهى ذلك كله بما يتعلق به، وتداولت بيانه الآي من لدن قوله بعد أم الـقـرآن: ﴿هُدَى لِلْمُنْقِينَ﴾ [الـبـقـرة: ٢] إلـى قـولـه: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ النَّبَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] أتبع ذلك بالتفاضل والتسجيل فقال: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا

<sup>(</sup>١) يريد سورة الماعون.

الْكُورُونَ ﴿ الْكَافِرُونَ: [1]، فبين سبحانه أن من قضي عليه بالكفر والموافاة عليه لا سبيل له إلى خروجه عن ذلك، ولا يقع منه الإيمان أبداً. ﴿ وَلَوْ أَنّنَا إِلَيْمُ الْمُلْتِكَةُ وَكُمْمُهُ الْمُونَ وَحَشَرًا عَلَيْمٍ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُومُونُا إِلّا أَن مَنْ الله الله الله الله والماء الماء والمواله والله المرجوع إلى الدنيا وقولهم: ﴿ رَبّنَا أَخْرِحَنا نَعْمَلَ مَنْكِمًا غَيْرَ الله عالى، أو سؤالهم الرجوع إلى الدنيا وقولهم: ﴿ رَبّنَا أَخْرِحَنا نَعْمَلَ مَنْكِمًا غَيْرَ الله عالى الله الموالى، والمواله إلى هذا وأرجعوا لعادوا إلى حالهم الأولى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ [الانعام: ٢٨] تصديقا لعادوا إلى حالهم الأولى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ [الانعام: ٢٨] تصديقاً لكلمة الله وإحكاماً لسابق قدره: ﴿ أَفَنَ حَقّ عَلَيْهِ كُلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانَتُ تُنقِدُ مَن فِي لكلمة الله وإحكاماً لسابق قدره: ﴿ أَفَنَ حَقّ عَلَيْهِ كُلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانَتُ تُنقِدُ مَن فِي النَارِ ﴾ [الزمر: ١٩] فقل لهم: ﴿ لاَ أَعْبُدُ مَا تَصْدُونَ ﴿ وَلَا دِينِ ﴾ [الكافرون: ٢] الى قوله: ﴿ لَكُرُ دِينَكُو وَلِي دِينِ ﴾ [الكافرون: ٢] أَلَى قوله: ﴿ لَكُرُ دِينَكُو وَلِي دِينِ ﴾ [الكافرون: ٢] الى قوله: ﴿ لَكُرُ دِينَكُو وَلِي دِينِ ﴾ [الكافرون: ٢] الى قوله: ﴿ لَكُرُ دِينَكُو وَلِي دِينِ ﴾ [الكافرون: ٢] المن عقيم المربق الكناب يَلُحُ لك وجه تأخيرها، والله سبحانه السورة وأنها الخاتمة لما قصد في الكتاب يَلُحُ لك وجه تأخيرها، والله سبحانه أعلم.

## سورة الدين''

لما كمل دينه، واتضحت شريعته، واستقر أمره على وأدى أمانة رسالته حق أدائها، عرَّف على (بانتهاء أمره) (٢) وانقضاء حياته، وجعلت له على ذلك علامة دخول النّاس في دين الله جماعات بعد التوقف والتثبط، حكمة بالغة منه سبحانه: ﴿وَلَوْ شَكَةَ اللّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ [الأنعام: ٣٥]، وأمر على بالإكثار من الاستغفار المشروع في أعقاب المجالس وأطراف النهار وخواتم المآخذ لما عسى أن يتخلل من لغو أو فتور، فشرع سبحانه الاستغفار ليحرز لعباده من حفظ أحوالهم ورعي أوقاتهم ما يفي بعلي أجورهم كما وعدهم. ﴿وَتَمَّتُ كُلِكُ مِيدَقًا وَعَدَلًا لَا مُبُدِلَ لِكُلِمَنَتِم [الأنعام: ١١٥].

<sup>(</sup>١) يريد سورة النصر.

وقد بسطت ما أشارت إليه هذه السورة العظيمة \_ وكل كلام ربنا عظيم \_ فيما قيدته في غير هذا.

وإن أبا بكر على عرف منها أن رسول الله المنافية نعيت إليه نفسه الكريمة بنعي ربه، وعرّف بدنو أجله، وقد أشار إلى هذا الغرض أيضاً ما يُعد من الواقع في هذه السورة قوله تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ . . . الآية المائدة: ٣]، وسورة براءة، وأفعاله على حجة الوداع، لكن لم يبلغنا استشعار أحد من الصحابة الأمر إلا من هذه السورة، وهي التي عرّفت بإشارة براءة وآية المائدة تعريفاً شافياً، واستشعر الناس عام حجة الوداع وعند نزول براءة ذلك لكن لم يستيقنوه، وغلبوا أرجاءهم في حياته على، ومنهم من توقف، فلما نزلت سورة: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ [النصر: ١] استيقن أبو بكر استيقاناً حمله على البكاء لمّا قرأها رسول الله على.

## سورة تبت

هذه السورة وإن نزلت على سبب خاص، في قصة معلومة (۱) فهي مع ما تقدمها واتصل بها في قوة أن لو قيل: قد انفظ يا محمد عمرك، وانتهى مما قلدته من عظيم أمانة الرسالة أمرك، وأديت ما تحملته، وحان أجلك، وأمارة ذلك دخول الناس في دين الله أفواجاً، واستجابتهم بعد تلكئهم، والويل لمن عاند وعدل عن متابعتك وإن كان أقرب الناس إليك، فقد فصلت سورة ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ بين أوليائك وأعدائك، وبان بها حكم من اتبعك ومن عاداك، ولهذا سماها على: البريئة من النفاق (۱)، وليعلم كفار قريش وغيرهم أنه لا اعتصام لأحد من النار إلا بالإيمان، وأن القربات غير نافعة ولا مجزية شيئاً إلا مع الإيمان: ﴿لَكُمْ وَلِي دِينِ الكافرين: ٢]، وأنتم

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للواحدى: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ٥٦/٥، ترمذي: دعوات: ٢٢، المستدرك تفسير: ٧٨/٦ وفيها براءة من الشرك.

بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعَثُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ﴾ [التربة: ٧١]، وهنا انتهى أمر الكتاب بجملته.

## سورة الإخلاص

ولما انقضى مقصود الكتاب العزيز بجملته عاد الأمر إلى ما كان، وأشعر العالم بحالهم من يردهم إلى حين ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنِيْقُ اللَّشَأَةُ الْآخِرَةً ﴾ وأشعر العالم بحالهم من يردهم إلى حين ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنِيْقُ اللَّشَأَةُ الْآخِرَةً ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، فوجودهم منه سبحانه وبقاؤهم به، وهم وجميع ما يصدر عنهم من أفعالهم وأقوالهم كل ذلك خلقه واختراعه، وقد كان سبحانه ولا عالم ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، لا يفتقر إلى أحد ولا يحتاج إلى معين، ولا يتقيد بالزمان ولا يتحيز بالمكان.

فطوبى لمن استوضح آي كتاب الله، وأتى الأمر من بابه، وعرف نفسه ودنياه، وأجاب داعي الله، ولم ير فاعلاً في الوجود حقيقة إلا هو سبحانه.

ولما كمل مقصود الكتاب، واتضح عظيم رحمة الله به لمن تدبر آياته وأناب، كان مظنة الاستعاذة واللجاء من شرحاسد وكيد الأعداء، فختم بالمعوذتين من شرما خلق وذرأ وشر الثقلين.

## سورة الفلق

قد أشير إلى وجُّهُ ارْتَبَاطُهَا آنْهَا، وذلك وَاضِح إِنْ شَاءَ الله.

## سورة الناس

وجه تأخرها عن شقيقتها عموم الأولى وخصوص الثانية، ألا ترى عموم قوله تعالى: ﴿ مِن شَرِّ مَا خُلَقَ﴾ [الفلق: ٢]، وإيهام ما، وتنكير غاسق وحاسد،

والعهد فيما استعيذ من شره في سورة الناس، وتعريفه ونعته بالعموم، ثم أتبع بالخصوص ليكون أبلغ في تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه وأوفى بالمقصود.

ونظير هذا في تقديم المعنى الأعم، ثم إتباعه بالأخص ليتناول الجلائل والدقائق قوله سبحانه: ﴿ يِسْدِ اللَّهِ الكَيْفِ الْتَصَدِّ ﴾. فمعنى الرحمن الرحيم واحد إلا في عموم الصفة الأولى، وكونها في المبالغة أبلغ، وقد تعرض لبيان ذلك المفسرون، ولذلك نظائر.

وقد تم الغرض لما قصدناه من غير ادعاء تعد عن الطور، ولا جهالة بالقدر، ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِى مَدَننَا لِهَناكَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَذِى لَوْلَا أَنَّ هَدَننَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

نسأله سبحانه أن يحسن نياتنا، ويستر زلاتنا، وأن ينفعنا بكتابه العزيز، وأن يجعله حجة لنا يوم تبلى السرائر، وصلى الله على محمد الصادق ببرهانه، والمتكفل ببيانه، صلاة نعتمدها وسيلة لشفاعته، وقسطاً راجحاً من طاعته، وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً.





تيسَّر لي ـ بعون من الله ـ تحقيق كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» للإمام ابن الزبير الثقفي، فكان بما كشف فيه مؤلفه من لطائف المناسبة بين السور برهاناً ساطعاً على ما في كتاب الله من عجائب لا تنتهي وأسرار لا تنفد، يجد فيه الدارسون ما يروي غلتهم على مدى الأزمان، ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَانَتُ رَبِّى وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩].

يفرق على بضع وعشرين سنة وعلى موضوعات عديدة، متقاربة حيناً ومتباينة في ظاهرها أحياناً، فيأتي سبيكة واحدة متناسج الآيات، متناسب السور، متناسق الأجزاء، في لحمة متينة، بعضه آخذ بأعناق بعض، وفي تأليف محكم حاله حال البناء المتين المتلائم، وكالكلمة الواحدة متسق المعاني منتظم المباني، وهذا لعمري وجه آخر من وجوه إعجاز هذا الكتاب، يضاف إلى وجوه إعجازه الكثيرة، فهو إلى جانب إعجازه من ناحية فصاحة الفاظه وشرف معانيه معجز من جهة ترتيبه ونظم آياته وسوره، ﴿وَلَوَ كَانَ مِن عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخَيلَالُهُا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

كما كان كتاب البرهان بما تجلى فيه من قدرة المؤلف الفائقة على توجيه المناسبة بين السور دليلاً آخر \_ إلى جانب كتابه ملاك التأويل \_ على مدى رسوخ قدم ابن الزبير في فهم المقاصد ومدى تمكنه من علوم الوسائل، فلا عجب أن كان أستاذ الزمان (١)، وقبلة طلاب العلم لسعة معارفه (٢).

وسيكون كتاب البرهان ـ على ما قد تقرر ـ لبنة أخرى في صرح المكتبة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٩٨/٦.

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة: ٣٩/١، الوافي بالوفيات: ٢٢٢/٦.

الإسلامية بوجه عام، وفي ميدان علوم القرآن بوجه خاص، وفي علم المناسبة بين السور بوجه أخص، هذا العلم الجليل، الدقيق، البعيد الغور، الذي كان ابن الزبير من العلماء القلائل الذين طرقوا بابه وسبروا غوره.

والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





# الفهارس

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس الجماعات والقبائل والفرق.

فهرس الأماكن والبلدان.

فهرس الأبيات الشعرية.

فهرس الكتب.

فهرس بأهم المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات العام.



#### فهرس الآيات

| رقم الصفحة   | رقم الآية | نص الآية                                                                                      |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | (۱) سورة الفاتحة                                                                              |
| ٨٥           | ۲         | ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾                                                      |
| A0 6 EV      | ٤         | ﴿مُثْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾                                                                    |
| ٩٠ ، ٨٤      | ٥         | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾                                                  |
| 34, 44, 177  | ٦         | ﴿ آهٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْسُنَقِيدَ ﴾                                                           |
| 34, 177      | ٧ ﴿       | ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِيكَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالَّةِينَ |
|              |           | (٢) سورة البقرة                                                                               |
| 34, 177      | ۲         | ﴿ ذَاكِ ٱلْكِنَّابُ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾                                                         |
| ٨٤           | ٣         | ﴿ اَلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْمَيْبِ ﴾                                                        |
| ۵۸، ۹۸       | ٦         | ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كُنْرُوا سَوَاهُ عَلَيْمِهُ ءَانَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُمُ              |
| ٨٥           | ٨         | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ ﴾                                            |
| 187 698      | ۲١        | ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبِّكُمْ ﴾                                                 |
| ١٧٣          | 22        | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَّا زَأْلُنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾                                 |
| ٠٩، ٢٣١      | 41        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغِيءً أَن يَعْبَرِبَ مَشَلًا مَّا﴾                                  |
| ۵۸، ۱۸۲، ۱۸۲ | ٣.        | ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِ ﴾                                                    |
| ۹۳           | ٤٠        | ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ﴾                                               |
| 1.7          | ٤١        | ﴿ وَوَالْمِنُواْ بِمَا أَنْذَلْتُ ﴾                                                           |
| 1.7          | ٤٧        | ﴿يَنَيْنِ إِسْرُهِ مِلَ اذْكُرُوا نِعْمَقِيَ﴾                                                 |
| 1.1          | 1 • 8     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَغُولُوا رَعِنَا ﴾                                    |
| 1.7          | 1 • 9     | ﴿وَذَ كَثِيرٌ مِنَ أَمْلِ الْكِنَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم﴾                                      |
|              |           | <b></b>                                                                                       |

| نص الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قم الآية     | رقم الصفحة     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| ﴿ وَإِذِ لِمِنْكُ لِمُعِمْدُ مُنْكُمْ بِكُلِنَةٍ مَا لَكُمْ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148          | ۸٥             |
| ﴿أَمْدُ نَقُولُونَ إِنَّ لِلْتَامِعَةِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.          | 7.             |
| ﴿وَالْمُهَالِكُمْ مِثَنَوْ تِنَ لَلْوَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100          | 121            |
| (建) 河 大湖)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175          | ۹.             |
| ﴿إِذْ تَبَرُّأُ الَّذِينَ الْمُعْمِلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل | 177          | <b>7</b> 7     |
| ﴿ وَاِنْ إِنَّ اللَّهُ مُثَالًا السَّهِقْبُ بِالسَّوْبُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177          | A٦             |
| ﴿ لَيْنَ الَّذِ أَنْ قُلْمًا مُبْعَكُمْ فِئَلُ السَّمْدِينِ وَالسَّدِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 Y Y</b> | <b>AA , AY</b> |
| ﴿النَّافُ مُرَّكُونًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 774          | 144            |
| ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَخَّوْنَ مِنكُمْ وَيَكَوُّهُ أَتَّوْبِهَا بَرَّمِّسْنَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71.          | ££             |
| 人类 医不可 医 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700          | ۹.             |
| ﴿ مَامَنَ الرَّسُلُ بِمَا أَشْهِلُ إِلَيْهِ مِن نَبْدٍ. ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440          | ۷۰ ،۸۸ ،۸۷     |
| ﴿لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ مُنْسًا إِلَّا وُسْتَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FAY          | ٨٨             |
| (۲) سورة آل عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | •              |
| ﴿ وَلَا عَلِثَ الْحِمْدِ الْحِمْدِ الْحِمْدِ الْحِمْدِ الْحِمْدِ الْحِمْدِ الْحِمْدِ الْحَمْدِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدِ الْحَمْدِ الْحَمْدِ الْحَمْدِ الْحَمْدِ الْحَمْدِ الْحَمْدِ الْحَمْدِ ا | ٣            | A9             |
| 化 玩 紅 紅 紅 玩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £            | 91 44 449      |
| ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْفَلُ مُنْكُمْ إِنَّهُ إِنَّ الْكُرْضِ وَلَا فِي السَّكَمْ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥            | 4.             |
| ﴿ فَي الْمُثَدِّ مَنِكَ النَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77           | ١٣٨            |
| ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيمَىٰ هِنَدُ اللَّهِ كَلَّمَتُ لِ مَادَمٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09           | <b>A4</b>      |
| ﴿أَنْشَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَبْطُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۳           | 1114 711       |
| ﴿يُكَأَيُّنَّا الَّذِينَ مَامَثُوا لِمِن قُطِيمُوا مَرِيَّا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | 1+7            |
| ﴿وَاعْتَصِمُوا بِمَبْلِ اللَّهِ جَبِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.5          | 118            |
| ﴿ لِمُنْهُمْ مَنْ أَنْهُ أَلَمْهُ النَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.          | 179            |
| ﴿ وَإِذْ خَدُونَ مِنْ أَمْلِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171          | ٤٥             |
| ﴿ وَلَا يَسْبَنُ الَّذِينَ كُنْهَا قِمْ لَهِمْ لِللَّهِ مُنْهِ لَهُمْ اللَّهِ مُنْهِ لَهُمْ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144          | 171            |
| ﴿لَنَدَ سَهِمَ اللَّهُ قُولَ الْخَلِيثُ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ فَهُوْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141          | 1.7            |

| رقم الصفحة   | قم الآية | نمن الآية                                                                              |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | (٤) سورة النساء                                                                        |
| 14, 44, 71   | ١        | ﴿ يَكَأَيُّنَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ ﴾                                           |
| 14. 14.      | ٤٦       | ﴿ يَنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُعَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن تَوَاضِمِهِ ﴾                      |
| 1+7 (4)      | ٥١       | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبً مِنَ ٱلْكِتَنبِ ﴾                        |
| <b>Y1</b>    | ٥٨       | ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْسَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾                |
| 117 272 7113 | ٨٢       | ﴿ أَفَلَا يَتَذَبُّرُونَ الْقُرْءَانَّ ﴾                                               |
| 777',197     |          | 1 2 43. 12 13 12111                                                                    |
| 44           | 14.      | ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُمُنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِدُ. ﴾                             |
| 47           | 141      | ﴿ وَقُلُو مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                   |
| 1AA          | 180      | ﴿إِنَّ ٱلْتُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَالِ مِنَ النَّادِ﴾                        |
| 1.1          | 17.      | ﴿فَيْظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كَلِيِّنَتِ أَلِيلُتْ لَكُمْ﴾ |
| 7.1          | 171      | ﴿وَأَغْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾                                          |
| ٤٥           | 177      | ﴿ يَسْتَغَنُّونَكَ قُلِ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِي الْكَلَّلَةُ ﴾                         |
|              |          | (٥) سورة المائدة                                                                       |
| 1.7 .44      | ١        | ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾                              |
| 90           | Y        | ﴿يَتَأَيُّنَّا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَلَيْرَ الَّهِ﴾                    |
| ***          | ٣        | ﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾                                                    |
| 98           | 17       | ﴿وَلَقَدْ أَخَـٰذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَغِت إِسْرَتِهِ مِلَّهِ                          |
| ۲۸، ۲۹، ۳۶   | ۱۳       | ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم قِيثَنَقَهُمْ لَمَنَّهُمْ ﴾                                        |
| 44           | 18       | ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ آخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ ﴾                  |
| 131. 581     | 13       | ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَكِيعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾        |
| VFI          | ٥٤       | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِ ﴾                  |
| 148          | ٦.       | ﴿قُلْ مَلْ أُنْبِئَكُمُ بِثَنْرٍ مِن ذَلِكَ﴾                                           |
| 184          | ٦٧       | ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلرَّسُولُ مَلِّغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ ﴾                  |
| 148          | ٧٨       | ﴿ لُمِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَهِ مِلَ                                   |
| 97           | ۸۲       | ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدُوةً لِلَّذِينَ ءَامَثُوا ٱلْيَهُودَ ﴾               |
|              |          |                                                                                        |

| رقم الصفحا    | قم الآية | نص الآية ر                                                                                        |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \ <b>r</b>    | ۸۷       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَيِّمُوا طَيِّبَنتِ مَا أَسَلَ ٱللَّهُ ﴾                |
| ۱۳            | ٩.       | ﴿ يُكَانُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْرُ ﴾                                |
| 14            | 97       | ﴿جَمَلَ اللَّهُ ٱلْكَتِبَةُ ٱلْبَيْتَ الْكَرَامَ فِينَنَا لِلنَّاسِ﴾                              |
| <b>1</b> 4    | 1 • 1    | ﴿ يَنَا أَيُّهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْبِكَة إِن تُبْدَ لَكُمْ مَسُوَّكُمْ ﴾ |
| 14            | 1 • ٢    | ﴿ فَدَ سَأَلُهَا قَرَّمُ بِن قَبْلِ عُنْمُ ﴾                                                      |
| ۱۳            | 1.0      | ﴿ يَالَيْنَ الَّذِينَ مَامَنُوا مَلْيَكُمْ ٱلْفُسَكُمْ أَهُ                                       |
| 18            | 117      | ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنِيسَى أَبْنَ مِّرْبَمَ ﴾                                                |
| 18            | 119      | ﴿قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّالِمِينَ صِدْقُهُم ﴾                                     |
|               |          | (٦) سورة الأنعام                                                                                  |
| 10            | 1        | ﴿ اَلْحَـٰمَدُ بِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ﴾                                  |
| ۱۰۰، ۹٥       | ٦        | ﴿ أَلَةٍ بَرُوًّا كُمْ أَمَلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ ﴾                                     |
| 171           | ٩        | ﴿ وَلَوْ جَسَلَنَهُ مَلَكًا لَّجَسَلْنَهُ رَجُلًا ﴾                                               |
| ١             | ١.       | ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾                                                   |
| ١             | 11       | ﴿ فُلَّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ﴾                                                    |
| 177           | 44       | ﴿ بَلَ بَدَا لَمُتُم مَّا كَانُوا يُشْغُونَ مِن مَبَلِّ ﴾                                         |
| ١             | ٣٣       | ﴿ فَدْ نَهَلُمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ﴾                                         |
| ١             | 45       | ﴿ وَلَقَدَ كُذِّبَتَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا ﴾                                            |
| ۰۳۱ ، ۲۲      | 40       | ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾                                                     |
| ه ۹ ، ۹۷ ، ۹۵ | ٣٦       | ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونًا ﴾                                                    |
| ۹۹، ۱۲۰، ۲۷۱  |          |                                                                                                   |
| ١             | 27       | ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أَمْمِ مِن تَبْلِكَ﴾                                               |
| ۲۰۳           | ٥٢       | ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُم                                                      |
| 97            | ٧٥       | ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                            |
| 97            | ٧٦       | ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكُمًّا ﴾                                             |
| ۹٦            | ٧٨       | ﴿ فَلَمَّا رَمَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَـٰهُ ﴾                                                          |
| ٩٦            | ٧٩       | ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ﴾                             |

| ص الآية رة                                                                                                                 | م الآية | رقم الصفحة       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ ﴾                                                                           | ۸۳      | 97               |
| ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَاقَ وَيَصْفُوبٌ﴾                                                                                  | ٨٤      | 110              |
| ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَنْهُمُ ٱمَّــَـذِهُ﴾                                                         | ٩.      | 31, 71,          |
|                                                                                                                            |         | 111 6101         |
| ﴿وَلَوۡ أَنَّنَا زَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَتِهِكَةَ﴾                                                                      | 111     | <b>177 (9</b> 1) |
| ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً﴾                                                                             | 110     | ***              |
| ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـنًا فَأَحْيَـيْنَكُ ﴾                                                                                | 177     | ه، ۷۷، ۸۹،       |
|                                                                                                                            |         | ۲۱۰، ۱۵۳         |
| ﴿يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ ٱلَّذِ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنْكُمْ ﴾                                                     | 14.     | 1 * *            |
| ﴿ وَكَذَالِكَ زَنَّكَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْكِينَ قَضَلَ أَوْلَندِهِمْ ﴾                                                   | ۱۳۷     | ١٣٥              |
| ﴿قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُبُمَةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾                                                                                 | 189     | 99               |
| ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِن زَيْكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾                                                              | 104     | 99               |
| ﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ ٱبْضِي رَبًّا﴾                                                                                      | 178     | 107              |
| (٧) سورة الأعراف                                                                                                           |         |                  |
| ﴿الْتَصَ ۗ ۞﴾                                                                                                              | ١       | 1.1              |
| ﴿ كِنَبُ أُنْزِلُ إِلَيْكَ﴾                                                                                                | ۲       | 1 - 1            |
| ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمَ ﴾                                                                          | ٦       |                  |
| ﴿ فَلَنَقُصَنَ عَلَيْهِم بِمِلِّهِ ﴾                                                                                       | ٧       | 1.1              |
| ﴿وَقَاسَمَهُمَا ۚ إِنِّوا لَكُمَا لَهِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞﴾                                                                   | ۲۱      | 1.4              |
| ﴿ يَنْهِنَ ءَادَمَ لَا يَقْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾                                                                      | **      | 1.4              |
| ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم تِنْ غِلِ﴾                                                                                | ٤٣      | 770              |
| رُدُو<br>﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِيةٍ ۗ                                           | ٥٧      | 711,             |
| رُولَمًا وَقَمَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ﴾<br>﴿وَلَمَّا وَقَمَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ﴾                                            | ١٣٤     | 179              |
| رُوْ<br>﴿الَّذِينَ يَنَّيِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلأَثِيَّ الْأَثِيَ ﴾                                                  | 104     | <b>Y10</b>       |
| ﴿مَارِينَ يَا يُوْرِقُ رَوْلُ عِي الْمَالِقُ وَرِثُوا الْكِنَابَ﴾<br>﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا الْكِنَابَ﴾ | 179     | 1.0              |
| رَحَنَّكُ رَبِي بَهِ مِنْ بَهِ مِنْ الْآيَدَةِ ﴾<br>﴿وَكُذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَدَةِ ﴾                                    | ١٧٤     | ١٧٨              |

| رقم الصفحة    | رقم الآية | نص الآية ,                                                                          |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1           | ۱۷٥       | ﴿وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ مَاتَيْنَهُ مَايَدِينَا﴾                       |
| (1.1, 7.1)    | 177       | ﴿ وَلَوْ شِلْمَا لَوْلَمُنَّاتُهُ بِيا﴾                                             |
| ۰۰۱ ، ۱۷۸     |           |                                                                                     |
| 1.1           | ۱۷۸       | ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِئَّة﴾                                         |
| 7.1, 591      | 199       | ﴿خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُبِينِ ﴾ ﴿                                           |
| 1.4           | 7.1       | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِمَّا مُشَهِّمْ خَدَبِكُ ﴾                             |
| 1.0           | 3 • 7     | ﴿ وَإِذَا تُرِى ۚ ٱللَّهُ مَانُ أَلَمْ تَقِيْتُوا لَمُ وَأَنْصِتُوا ﴾               |
|               |           | (٨) سورة الأنفال                                                                    |
| 1.4           | 1         | ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَتْمَالِ ﴾                                                 |
| 1.0 (1.8)     | *         | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتَ قُلُونُهُمْ ﴾     |
| ۱۱۸ ،۱۰٤      | ٤         | ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَلَّمًا ﴾                                        |
| 1 • 8         | ٧         | ﴿ وَإِذْ يَمِدُكُمُ اللَّهُ إِخْدَى الطَّالِمَنَّةِينِ ﴾                            |
| 1.0           | 71        | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِمْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾            |
| 3.1, 0.1, .17 | 44        | ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِن تَظَفُوا اللَّهَ يَجْمَل لَكُمْ فَرْمَانًا ﴾ |
| 1.4           | 44        | ﴿ وَتَدْنِلُوهُمْ حَنَّىٰ لَا تَكُلُونَ ۚ فِشَنَّةً ﴾                               |
| 184           | or        | ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ مَلَى الْقِنَالِ﴾                    |
|               |           | (٩) سورة التوبة                                                                     |
| 1.4           | ٤٠        | ﴿ إِلَّا نَشُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾                                        |
| 184 614       | 43        | ﴿مَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ آذِنَ لَهُمْهُ                                            |
| 1.4           | 11        | ﴿وَوَنَّهُمُ الَّذِينَ بَوْدُونَ النِّينَ﴾                                          |
| 377           | ٧١        | ﴿وَالْعُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَسَمُعُ                                         |
| 149           | ٧٨        | ﴿ أَلَوْ مَنْكُوا أَكَ اللَّهُ مِسْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمْ ﴾                  |
| 4 £           | 119       | ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ السَّكِيقِينَ ﴿  |
| 177           | 140       | ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا﴾                   |
| ۸۰۱، ۲۰۹      | ۱۲۸       | ﴿ لَقَدْ جَانَكُمْ رَسُولُكُ فِينَ أَنْشِكُمْ ﴾                                     |

| رقم الصفحة     | قم الآية | نص الآية ر                                                                                  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | (۱۰) سورة يونس                                                                              |
| 17. 61.4       | ۲        | ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْجَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ ﴾                      |
| ۸۰۱، ۱۱۰، ۱۱۰۸ | ٣        | ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ﴾                                                                 |
| 11. 1.4        | ٥        | ﴿هُوَ الَّذِي جَمَلَ الشَّمْسَ ضِيلَةً وَٱلْفَكَرَ ثُورًا﴾                                  |
| 11.            | ٦        | ﴿ إِنَّ فِي ٱخْدِلَافِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾                                              |
| 1 • 9          | ٧        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَمًا ﴾                                                |
| 1 • 9          | 9        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّدَلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِالْمِنْيِهِمْ ﴾ |
| 11.            | 4.5      | ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ إِكُمْ مَّن يَبْدَقُا لِلنَّاقَ ثُمَّ يُمِيدُوُّ ﴾                  |
| 11.            | 40       | ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرُكَا بِكُر مِّن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْعَقِّ ﴾                                |
| 11.            | ٣٨       | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَٰهُ ﴾                                                            |
| 11.            | 44       | ﴿بَلَ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ.﴾                                            |
| 11.            | ٥٧       | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةً ﴾                                       |
| <b>**</b> *    | ٥٨       | ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَيَرْحَمَيْهِ ﴾                                                    |
| Y1.            | 78       | ﴿لَهُمُ ۚ اللَّهُ رَىٰ فِي ٱلْمَيَزَةِ الدُّنِّيٰ وَفِي الْآخِرَةُ﴾                         |
| 11.            | 47       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِثُونَ ﴿ ﴾                   |
| ۲۰۷ ، ۱۳۰      | 99       | ﴿ وَلَوْ شَآهُ رَبُّكَ لَامَنَ مَنَ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيمًا ﴾                      |
| 11.            | 1 • 1    | ﴿قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِيُّ ﴾                                  |
| 11.            | ١٠٨      | ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن تَرَيْكُمْ ۗ ﴾                     |
|                |          | (۱۱) سورة هود                                                                               |
| ٧٢، ٧١، ١١٠،   | ١        | ﴿ الَّرَّ كِنَابُ أُخِكِتُ ءَايَنَكُمْ ثُمَّ فَصَلَتْ﴾                                      |
| 117            |          | ,                                                                                           |
| 117            | ۲        | ﴿ أَلَّا مَتَبُدُوٓا إِلَّا آمَةً ﴾                                                         |
| 117            | ٣        | ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ ﴾                                   |
| 117            | 17       | ﴿ أَفَكُن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَيْبِهِ ﴾                                              |
| ١٠٨            | **       | ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَرْمِهِ. ﴾                                      |
| 17.            | 44       | ﴿ قَالَ بَعَوْمِ أَرَايَتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَيْنَةِ مِّن زَيِّ ﴾                         |
|                |          | ,                                                                                           |

| س الآبة الله الله الله الله الله الله الله الل                                               | رقم الآية | رقم الصفحة    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱلْمَنِي مَآمَاتِهِ ﴾                                                   | ٤٤        | ١٨٠           |
| وْرَبَنَقْزِير لَا يَجْرِمَنَّكُمْمْ شِقَاقِ ﴾                                               | ۸٩        | 177           |
| ﴿قَالُواْ يَنشَمَيْتُ مَا نَفْقُهُ كَذِيرًا مِنتَا تَقُولُ﴾                                  | 91        | 171           |
| ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الشَّرَىٰ وَمِى خَلَيْكُ                           | 1 • ٢     | 144           |
| ﴾ فَلَا تَكُ فِ مِرْيَةِ مِّمَّا بِمُبُدُ لِمُثَالِثُهُ                                      | 1.9       | 144           |
| وْ فَأَسْتَقِيمْ كُمَّا أَمِرْتَ ﴾ ﴿                                                         | 117       | 117           |
| ﴿وَأَفِيهِ الفَسَلَوْءَ طَرَئِي الثَّهَادِ وَتُؤْلِفًا مِنْ الْبَيْلِ﴾                       | 118       | 118           |
| وْرَاسْيِرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُغِينِيعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ ﴿                           | 110       | 110 (118      |
| ُوَلَٰوَ شَآةً رَبُّكَ لَجَمَلَ النَّاسُ <b>أَمَّةً وَسِ</b> َدَةً ﴾                         | 114       | 110 (118      |
| وْوَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَلَبُلُمْ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِدِ. فَوَادَكُ﴾          | 17.       | (11)          |
| •                                                                                            |           | 711, 011, 791 |
| وَمَثُلَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْمَمَلُوا عَلَنَ مَكَانَتِكُمْ ﴾                       | 171       | 118           |
| وَأَنْكِوْرُواْ إِنَّا مُنْكِوْرُونَ ﴿                                                       | 177       | 118           |
| (۱۲) سورة يوسف                                                                               |           |               |
| إِمَا كَاكَ لَنَا ۚ أَن لُشَرِكِ بِاللَّهِ فِين فَقَوْلِ                                     | ۳۸        | 4٧            |
| وَقَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَهُنَّنَّ يُوسُّفَ﴾                                          | ٥١        | 118           |
| وْهَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهُا ٱلْمَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلفُّتُرَ﴾ | ٨٨        | 114           |
| إِخَالُوا تَالَمُو لَقَدْ مَاثَرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْهَ نَا﴾                                    | 91        | 118           |
| وَقَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْبُؤَمُّ ﴾                                                | 44        | 118           |
| وَمَا تَسْتَلُهُمْرَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾                                                   | 1.8       | 117           |
| ُوكَأَيِّن مِّنْ مَايَةٍ فِي السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾                                       | 1.0       | 77, 711,      |
|                                                                                              |           | 7.9 .119      |
| وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۗ                              | 1.7       | 711, 111      |
| أَفَالَمِنُوٓا أَن تَأْتِيهُمْ عَلَيْتِيَةً ﴾                                                | 1.4       | 1112 111      |
| قُلْ هَلَذِهِ. سَبِيلِيّ أَدْعُوّا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾                           | ١٠٨       | 1112 111      |
| حَقَّةَ إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ﴾                                                         | 11+       | 110           |

| ص الآية                                                                                                                     | رقم الآية | رقم الصفحة     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| إِلْقَدْ كَانَ فِي فَصَمِيهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ                                                              | 111       | 114            |
| (۱۳) سورة الرعا                                                                                                             |           |                |
| (الْمَرُ عِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِئنَا ﴾                                                                                         | ١         | 114            |
| (اَللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَنَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ نَرَوْنَهَا ﴾                                                        | ۲         | 117            |
| (وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ﴾                                                                                            | ٣         | 117            |
| ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَةٌ مُتَجَوِرَتُ﴾                                                                                       | ٤         | 1113 771       |
| ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوَلُمْمٌ ﴾                                                                                      | ٥         | 117            |
| ﴿ وَمُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِنَـٰةِ فَبَـٰنَ الْحَسَـٰنَةِ ﴾                                                              | ۲         | 114            |
| ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَايَـٰٓٓۗ ﴾                                                          | V         | 114 4114       |
| ﴿اللَّهُ يَمْلَمُ مَا تَحْدِلُ كُلُّ أَنْنَا﴾                                                                               | ٨         | 114 4114       |
| ﴿سَوَآةٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ۗ                                                                | ١.        | Y•V            |
| وْلَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾                                                                                    | 11        | 117            |
| (هُوَ الَّذِي بُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ)                                                                                          | ١٢        | 117            |
| ﴿ أَنْهَن يَهَائُرُ أَنَّكَمْ أَنْزِلُ ۚ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ ٱلْمَقُّ ﴾                                                    | 19        | 114            |
| ﴿ اَلَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ ﴾                                                                                    | ۲.        | 114            |
| ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَتَطْمَعُنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                                                         | 44        | 114            |
| ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيۡرَتِ بِهِ ٱلۡجِبَالُ﴾                                                                           | ٣١        | ۷۱۱، ۱۱۸، ۱۱۸  |
| ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ ﴾                                                                               | ٣٨        | ١٢١، ٢٠١٠، ١٢١ |
| ﴿ وَإِن مَّا نُوِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾                                                                        | ٤٠        | 119            |
| ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِيبَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكَةً﴾                                                                            | 24        | 119            |
| (١٤) سورة إبراه                                                                                                             | ı         |                |
| ﴿الَّهُ كِتُنُّ أَنْزُلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾                                                                                     | ١         | 119            |
| ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُم مَا فِي ٱلسَّمَلَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                         | ۲         | ۱۲۰ ، ۱۱۹      |
| ﴿ الَّذَيْنَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَمَٰوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْكَخِرَةِ ﴾                                                     | ٣         | 17.            |
| ﴾ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِمَ﴾<br>﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِمَ﴾ | ٤         | 171 .17.       |
| ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَكُمْ وَعَدَ الْحَقِيْ ﴾<br>﴿ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَكُمْ وَعَدَ الْحَقِي ﴾                               | **        | 111            |

| رقم العبضحة | رقم الآية | نص الآية                                                                      |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٠         | 78        | ﴿ وَمَاتَنكُمْ مِن كُلِّي مَا سَأَلَتُمُوهُ ﴾                                 |
| 171 , 171   | 23        | ﴿ وَلَا تَغْسَبَكَ ٱللَّهَ خَلِفِلًا عَمَّا يَصْمَلُ ٱلظَّلِيلُمُونَّ ﴾       |
| 177         | ٤٤        | ﴿وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهُمُ ٱلْمَذَابُ﴾                           |
| 177         | ٤٨        | ﴿يَوْمَ ثُبَدُّلُ ٱلأَرْضُ غَيْرَ ٱلأَرْضِ                                    |
|             |           | (۵) سورة الحجر                                                                |
| ١٢٢         | ١         | ﴿الَّرَّ يَلُكَ مَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْبَانٍ تُبِينِ ۞﴾                     |
| 171, 771    | *         | ﴿ زُيَّمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَافُوا مُسْلِمِينَ ۞ ﴾             |
| 177         | ٣         | ﴿ ذَرَهُمْ بَأَكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا ﴾                                       |
| ١٢٢         | ٤         | ﴿وَمَا أَهُلَّكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا وَلِمَا كِكَابٌ مُعْلُومٌ ۞﴾          |
| 1.0         | ٣٣        | ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِلْمُسَجَّدَ لِلِنَسْرِ ﴾                                 |
| ۸٧          | ٨٨        | ﴿لَا تَمُدَّنَّ مَيْنَكِ ﴾                                                    |
| ١٢٣         | 97        | ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَسْنَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾                                |
| ۱۸۰ .       | 9.8       | ﴿ فَأَصْدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾                                                 |
| 177         | 47        | ﴿ ٱلَّذِيكَ يَجْمَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُمَّا مَاخَرٌ ﴾                     |
|             |           | (۱٦) سورة النحل                                                               |
| 174         | •         | وَأَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا شَتَعَمِلُونَا ﴾                                 |
| 174         | ٣         | ﴿ خَانَقُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْمَقِيُّ ﴾                             |
| 771, 371    | ٤         | ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن تُطْفَعُ ﴾                                          |
| 174         | ٩         | ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ﴾                                           |
| 178         | ١.        | ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَأَةً﴾                                 |
| 178         | 11        | ﴿يُنْهِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّيْعَ﴾                                              |
| 191 699     | ٥٣        | ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نَمْمَلُو فَمِنَ اللَّهِ ﴾                                 |
| ٤٥          | ٩.        | ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْشُرُ وَالْعَدُّلِ وَالْإِحْسَنِينِ﴾                        |
| 178         | 17.       | ﴿ إِنَّ إِتْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَائِنًا ۚ يَلَّهِ حَيْفًا﴾                 |
| 178         | ١٢٣       | ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱلْبَيْعَ مِلَّةَ ۚ إِنْزَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ |
| 179         | 177       | ﴿ وَأَصْدِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا فِلْلَهُ ﴾                                 |
|             |           |                                                                               |

| ں الآیة                                                                                    | رقم الآية  | رقم الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (۱۷) سورة الإس                                                                             |            |            |
| إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُهُ لِأَنْفُسِكُمْ ۗ﴾                                           | ٧          | 107        |
| تَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۖ ﴾                                         | ١٥         | ٨٩         |
| وَلَا نَتْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾                                                       | ٣٧         | 7 • 7      |
| تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ﴾                                         | <b>£</b> £ | 178        |
| وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ ﴾                                                            | ٨٥         | 177        |
| قُل لَمِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ﴾                                               | ٨٨         | ۱۹۳ ، ۱۷۳  |
| (۱۸) سورة الك                                                                              |            |            |
| مًّا لَمُثُم بِدِ. مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآئَآبِهِمْرُ﴾                                       | ٥          | 771        |
| فَلَمَلَّكَ بَنْجُعٌ نَّفْسَكَ﴾                                                            | ٦          | 177        |
| إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا﴾                                        | ٧          | Y • A      |
| أَرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَكِ ٱلْكَهْفِ﴾                                                    | ٩          | 7713 271   |
| وَآمْيِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم﴾                                      | 44         | ۳۰۲، ۷۰۲   |
| وَمَنْ أَفْلَكُ مِمَّن نُزُكِرَ مِتَايَنتِ رَبِّيهِ فَأَغْرَضَ عَنْهَا﴾                    | ٥٧         | ۸۹، ۲۰۲    |
| وَيُسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْفَـرْكَيْنِۗ﴾                                                   | ۸۳         | 177        |
| قُلُ لَقُ كَانَ ٱلْبَكْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَكُّرُ﴾                 | 1.9        | 777        |
| (۱۹) سورة مر                                                                               |            |            |
| يَنزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِعُلَيهِ ٱسْمُمُ يَعْيَى﴾                                | ٧          | <b>T11</b> |
| قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَنَّمْ﴾                                                   | ٨          | 178        |
| قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ مَدِّينٌ ﴾                                       | ٩.         | ۸۲۱، ۱۱۲   |
| أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْبِيِّنَ مِن ذُرِّيَةِ ءَادَمَ | ٥٨         | 171        |
| غَلَفَ مِنْ بَمْدِيمِ خَلْفُ﴾                                                              | ٥٩         | 179        |
| وَقَالُوا ٱلْخَفَدُ أَلْزَحْنُنُ وَلِدًا ۞﴾                                                | ٨٨         | 171        |
| لَقَدْ حِنْتُمْ شَيْتًا إِنَّا ۞﴾                                                          | ۸۹         | 171        |
| نَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنْفَكَّرَنَ مِنْهُ                                                  | ۹.         | 171        |
| فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ ﴾                                                       | 97         | ۱۳۰        |

| ۱۹٤ ) سورة طه                                         | ﴿ رَكَّهُ أَمْلَكُنَا فَبَلَهُم الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انَ لِتَشْقِيرُ 🗘 ۲ ۱۳۰، ۱۳۰                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | 10 18 11 3106 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أَسْتَوَىٰ فَ ﴾ ٥ (١٢٩                                | الرحمان على العسرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تنبي الله ١٥ الله ١٢٤                                 | ﴿قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y17 VA ***                                            | ﴿ فَأَلْبُكُمُ مُ فِرْعَوْنُ بِجُنُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77 17. 171                                            | ﴿ وَلَا تَمُدُّذُّ عَيْنَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AV 187 <b>€</b> į                                     | ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله ١٣٣ ﴿ عَيْنَهُ                                   | ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا إِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فَعْرَيْصُواْ ﴾ ١٣٥                                   | ﴿ فَلْ كُلُّ مُّنَرَيِّمَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُلُّ مُّنَرَيِّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| (۲۱) سورة الأنبياء                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابُهُمْ ﴾ ۱۳۱، ۱۳۰                                    | ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نِ فَرْيَةٍ أَمْلَكُنَهُأً ﴾ ٦ ١٣١                    | ﴿مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لَدُ فَأَلْقِيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاتُهُ ٩ ٩ ا١٣١      | ﴿ فُمَّ صَدَقَتَهُدُ ٱلْوَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وَكُمْمُ يُسْتَلُونَ ﴾ ٢٠٨ ، ٢٣                       | ﴿ لَا يُشْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لَمُوتِ ﴾ ٣٥ ١٣١                                      | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَـٰهُ ٱ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يَبَلِّ ٢٧ (١٣١                                       | ﴿خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الْوَعَدُ ٨٨ ١٣١                                      | ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وَأَ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِمُ ٱلنَّارَ ﴾ ٣٩ | ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | ﴿ وَلَهِن مُّسَّتَّهُمْ نَفَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لَ لِيُومِ الْقِيَامَةِ ﴾ ٢٠٤ ، ١٣١ ، ٢٠٤             | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هُم بِٱلْغَيْبِ﴾ ٤٩ ١٣١                               | ﴿ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٣١ ٥١ ﴿ وَمُعْلَقُونُ                                | ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ۚ إِنَّزُهِيمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·                                                     | ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم ۚ إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مَقُ﴾ ۹۷                                              | ﴿ وَٱفْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٩٨   | <del>-</del>                                             |                                         |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 17.1 | ١                                                        | 171                                     |
| ۱۰٤  | ١                                                        | 171                                     |
|      |                                                          |                                         |
| 1    | 1                                                        | ۱۳۲                                     |
| ۲    | 1                                                        | ۱۳۲                                     |
| ٥    | ۲۳۲ ، ۳                                                  | ۱۳۳                                     |
| ٦    | •                                                        | ۱۳۲                                     |
| VV   | •                                                        | ۱۳۲                                     |
|      |                                                          |                                         |
| ٥    | •                                                        | ۱۳۳                                     |
| ٧    | . 188                                                    | ١٣٤                                     |
| ١٤   | ۳۳۱، ۱۹۰، ا                                              | 199                                     |
| ۱۷   | •                                                        | ۱۳۳                                     |
| ٤٧   | •                                                        | ۱۰۸                                     |
| ٥٤   | •                                                        | ۱۷۸                                     |
| ٥٦   | •                                                        | ۱۷۸                                     |
| 77   | •                                                        | ۱۷۸                                     |
| 78   | •                                                        | ۱۷۸                                     |
| 110  | •                                                        | ۱۷۸                                     |
| 117  | •                                                        | ۱۷۸                                     |
|      |                                                          |                                         |
| ۲    | ,                                                        | ۱۳۳                                     |
| ١٥   |                                                          | ۱۳۳                                     |
| 74   |                                                          | 18                                      |
| ٣٧   |                                                          | <b>Y 1</b> A                            |
|      | Y 0 7 7 10 11 Y 10 Y 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |

| س الآية                                                                             | رقم الآية | رقم الصفحة    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| وْوَيْقُولُونَ ءَامَنًا بِأَلَقِهِ وَبِالرَّسُولِ﴾                                  | ٤٧        | ١٨٦           |
| وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُرَ﴾                                         | ٥٥        | 711, 371, 971 |
| إَلَّا غَعْمَلُوا دُعَكَةَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا }      | ٣٢        | 178           |
| ب (۲۵) سورة الفرقان                                                                 |           |               |
| وَتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ مَبْدِيدٍ ﴾                         | ١         | ۱۱۳ ، ۱۳۵     |
| وْزَالْوْلْ مَالِ حَدْدًا ٱلرَّشُولِي يَأْجَعُنُ ٱلطَّحَارَ﴾                        | ٧         | ۸۰۱، ۱۲۰، ۱۳۰ |
| وَمَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَكَ لِقُلْمُنَّا﴾                                     | ۲۱        | ۸۰۱، ۱۳۵      |
| وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُولَا ثُنِّلَ عَلَيْهِ ٱلقُرْءَانُ جُمَّلَةَ وَبِيدَأُ﴾ | ٣٢        | ١٣٥           |
| ُوَلِهَا فِيلَ لَهُمُ <u>ٱسْتُحْدُوا</u> لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ﴾   | ٦.        | 140           |
| إِنَّالَ مَا يَشْبَؤُا بِكُرُّ رَبِّي﴾                                              | VV        | 140           |
| (۲٦) سورة الشعراء                                                                   |           |               |
| لَمَلُكَ بَدُخٌ فَمُسَكَ                                                            | ٣         | 140           |
| إِن نَشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلشَّمَلَةِ مَايَةَ﴾                             | ٤         | 140           |
| أَوْلَمْ بَرَوًا إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ ٱلْكِنْنَا فِيهَا﴾                             | ٧         | 141           |
| إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِكُمْ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُؤْمِنِينَ ۞﴾                   | ٨         | 144           |
| وَلِدْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُ <b>وْمَىٰ ﴾</b>                                           | ١.        | 141           |
| إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيًّا ﴾                                                        | 77        | 179           |
| إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ ﴾                                                       | 1.4       | 149           |
| إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّهُ                                                        | 171       | 179           |
| نَكَذَبُوهُ مَأَمَلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي قَلِكَ لَآيِدًا﴾                             | 149       | 179           |
| فَأَخَذَهُمُ ٱلْمَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكُ لَاكِيَّةً﴾                               | 101       | 179           |
| إِنَّ فِي ذَالِكَ كُوْيَةً ﴾                                                        | ۱۷٤       | 149           |
| إِنَّ فِي ذَلِكَ كَانِيًّا ﴾                                                        | 19.       | 179           |
| مَلِثَمُ لَنَذِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿                                             | 197       | ۱۷۹ ، ۱۳۲     |
| نَزَلَ بِهِ ٱلْثِيحُ ٱلْأَمِينُ ۞﴾                                                  | 194       | 141           |
| عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلسُّنبِينِ ﴿                                        | 198       | 141           |

| نص الآبة                                                                                            | رقم الآية | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ﴿وَإِنَّهُ لَهِي زُيُرٍ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾                                                            | 197       | ١٣٦        |
| ﴿ أَوْلَا يَكُنْ لَمُتُمْ عَالِيُّهُ ﴾                                                              | 197       | 141        |
| ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَسْمِنِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞﴾                                               | 191       | ١٣٦        |
| ﴿فَقَرَاثُو عَلَيْهِم مَّا كَاثُواْ بِيهِ مُؤْمِنِينَ ﴿                                             | 199       | ١٣٦        |
| ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنَاتُهُ فِي قُلُوبِ ٱلدُّمْرِيبِ كَالْ الْمُعْرِيبِ ﴿ كَالْمُعْرِيبِ الْمُعْرِيبِ | 7         | ١٣٦        |
| ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ حَتَّى يَرْظُ ٱلْمُذَابَ﴾                                                     | 7.1       | ١٣٦        |
| ﴿وَمَا نَنَزُّكَ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞﴾                                                              | ۲1.       | 127        |
| ﴿وَمَا يَلْبَغِي لَمُهُمْ﴾                                                                          | 711       | 140        |
| ﴿ فَلَا نَدُّعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ ﴾                                                      | 714       | 147        |
| ﴿وَالْذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞﴾                                                            | 317       | 140        |
| ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾                                    | 710       | 127        |
| ﴿ مَلْ أَتَبِثَكُمْ عَلَىٰ مَن َ تَنَزُّلُ الشَّيَطِينُ ۞ ﴾                                         | 771       | ١٣٧        |
| ﴿نَنَزُّلُ عَلَى كُلِّي أَفَالِهِ ٱلْبِيدِ ﴿ ﴾                                                      | 777       | ١٣٧        |
| ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيْلُوا ۖ ٱلصَّالِحَاتِ﴾                                            | ***       | 177 . 177  |
| (۲۷) سورة النمل                                                                                     |           |            |
| ﴿ طُمَّنَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْرَانِ وَكِتَابٍ تُمبِينٍ ۞﴾                                       | ١         | ١٣٧        |
| ﴿ هُدُى وَمُثْرَىٰ الْمُتَوْمِنِينَ ۞ ﴾                                                             | ۲         | 180        |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِئُونَ إِلَّاخِرَةِ زَيَّنَّا لَمُتُمْ أَصْدَلَهُمْ ﴾                    | ٤         | ١٣٨        |
| ﴿ قُلُ لَكُمْنُدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَغَيُّ ﴾                           | ٥٩        | 11         |
| ﴿ إِنَّمَا ۚ أَمْرِتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبُّ هَمَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ﴾                                   | 91        | ۸۳۱ ، ۱۳۸  |
| ﴿ وَأَن أَتَلُوا الْقُرْمَانَّ فَنَنِ الْمُتَدَىٰ فَإِنَّا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ ﴾                 | 97        | 144        |
| ﴿وَقُلِ لَلْمَنَدُ لِلَّهِ﴾                                                                         | 94        | ۸۳۱، ۱۳۸   |
| (۲۸) سورة القصصر                                                                                    | •         |            |
| ﴿نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَلِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ﴾                                    | ٠ ٣       | 144        |
| ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                            | ٤         | 144        |
| ﴿<br>وَنُمُكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾<br>﴿وَنُمُكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾                        | ٦         | ١٣٨        |

| رقم الصفحة     | قم الآية | نص الآية ﷺ ر                                                                             |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.            | ٩        | ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي ﴾                                    |
| 18.            | ۲۱       | ﴿ فَنَرَجَ مِنْهَا خَالِهَا كَرُفَاتُهُ ﴾                                                |
| 7.7            | ٣٨       | ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰمٍ غَيْرِي ﴾ |
| 178            | ٥٠       | ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ أَنَّهَ مَوْنَكُ إِنْ يَرْتُهِ مُدَى مِّن ٱللَّهِ ﴾             |
| 18+            | ۸١       | ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ. وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾                                              |
| 121 . 12 . 179 | ٨٥       | ﴿ إِنَّ الَّذِي مَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْمُثْرِهِ اللَّهِ إِلَى مَعَادٍّ ﴾                     |
| 7.7            | ٨٨       | ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهُما مَلَمُ ﴾                                            |
|                |          | (۲۹) سورة العنكبوت                                                                       |
| 181            | ۲        | ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَّكُوا ﴾                                                    |
| 181            | ٦        | ﴿وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَنِهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ                                        |
| 181            | ١.       | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَلُنَا بِأَلْقَهِ ﴾                                    |
| 377            | ۲.       | ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ قَانظُمُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقُ﴾                           |
| 187            | ٤٠       | ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَنْهِ شِهِ ﴾                                                     |
| 34, 771        | ٤٥       | ﴿ أَنْلُ مَا أُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَفِيهِ الْغَبَكَاذَةٌ ﴾                  |
| 0.1, 731, 1.7, | 78       | ﴿وَمَا حَلَاهِ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْيَأَ إِلَّا لَهَوُّ وَلِيبٍّ ﴾                         |
| 778            |          |                                                                                          |
| 127            | 77       | ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَمَلُنَا حَكَرُمًا عَامِنًا ﴾                                  |
|                |          | (۳۰) سورة ِ الروم                                                                        |
| 188            | ١        | <b>(⊕ □</b>                                                                              |
| 127            | ۲        | ﴿غُلِبَتِ ٱلنُّومُ ۞﴾                                                                    |
| 125            | ٣        | ﴿ وَ آذَنَ ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِمُونَ ۞﴾                        |
| 184            | ٥        | ﴿ يِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكُّمْ ﴾                                               |
| 184            | ٧        | ﴿يَمْلَتُونَ ظَلِهِزًا مِنَ ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا﴾                                      |
| 178 .188       | ٨        | ﴿أَوْلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنْشِيهِمْ﴾                                                |
| 188 .188       | ٩        | ﴿ أَوَلَتُهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا ﴾                                      |
| 188            | 11       | ﴿اللَّهُ يَبْدَثُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ بُعِيدُمُ﴾                                          |
|                |          | '                                                                                        |

| رقم الصفحة     | رقم الآية | نص الآية                                                                            |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 188            | 19        | ﴿يُغْرِجُ ٱلْمَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ﴾                                                  |
| Y • 1          | **        | ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُا ٱلْخَلْقَ ثُدَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَكُ عَلَيْهُۗ       |
| 188            | 44        | ﴿ مَنَرَبُ لَكُمْ مَشَكُهُ ﴾                                                        |
| 188            | ٥٨        | ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّامِنِ فِي هَلْذَا ٱلْقُدْرَانِ مِن كُلِّ مَشَلٍّ ﴾       |
|                |           | (۳۱) سورة لقمان                                                                     |
| 331, 731       | ١         | ﴿لَتِهُ                                                                             |
| 331, 731       | 4         | ﴿ نِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيدِ ۞﴾                                          |
| 188            | ٦         | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ ﴾                                 |
| 180            | 11        | ﴿ هَلَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُّونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيدٍ ۗ ﴾        |
| 180            | 17        | ﴿ وَلِقَدْ مَانِيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾                                        |
| 127 (120       | **        | ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَلُمُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ ﴾                         |
| 180            | 74        | ﴿ وَمَن كُنْرَ فَلَا يَعَزُنك كُفُّوهِ ﴾                                            |
| 127 .120       | 70        | ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاؤَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ |
| 180            | ۲۸        | ﴿ مَا ۚ خَلَقُكُمْ وَلَا بَمَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَسِلَةً ﴾                      |
| 120            | ۳.        | ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ أَلِلَهُ هُوَ الْحَقُّ ﴾                                          |
| 127 . 120      | 44        | ﴿ وَإِذَا غَشِيبُهُم مَّوْجٌ كَالْفُلُلِ دَعَوُا اللَّهَ ﴾                          |
| 731            | ٣٣        | ﴿ يُكَانِّيُ ٱلنَّاشُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ﴾                                         |
|                |           | (۳۲) سورة السجدة                                                                    |
| 187            | ١         | ﴿الَّذِ ﴾                                                                           |
| 187            | ۲         | ﴿ نَهٰوِلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾                                             |
| 731            | ٣         | ﴿ أَمْرُ ۚ يَقُولُونَ ۗ أَفْتَرَبُّهُ ﴾                                             |
| 731            | ٤         | ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾                                  |
| 184            | 17        | ﴿ وَلَوْ تَرَيْنَ إِذِ ٱلْمُجْرِيُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُم                         |
| ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۱، | ۱۳        | ﴿ وَلَوْ شِنْنَا ۚ لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾                              |
| ۷۰۲، ۲۱۲، ۳۱۲  |           |                                                                                     |
| ۲۱۰            | 17        | ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾                                        |
|                |           |                                                                                     |

| س الآية                                                                           | رتم الآية | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| وَلَلَا نَمْلُمُ فَقَسُ مَّا أَشْفِينَ لَمُثُمَّ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ﴾            | ۱۷        | 71. (101   |
| أَنْسَ كَانَ مُثْهِمًا كُنَّن كَانَ فَاسِفًا لَا يَسْتَوُنَ ﴿                     | 1/A       | 184        |
| وَمَنْ أَظَلَمُ مِشَن قُرُّرَ بِعَالِمَتِ رَقِيهِ﴾                                | **        | 127        |
| (٣٢) سورة الأحزاب                                                                 |           |            |
| يَتَأَيُّهُا النِّيقُ اتَّقِي اللَّهَ ﴾                                           | 1         | 184        |
| ُوتَوَكَّلُ عَلَى الْقُوْ وَكَنْ لِمُلْقِو وَكِيلًا ۞﴾                            | ٣         | 124        |
| مَّا جَمَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْنِدٍۗ﴾                        | ٤         | 111, 431   |
| يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ ا <b>ذَكُرُوا</b> مِنْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُرُ﴾ | ٩         | 10.        |
| هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْتُقْهِنُونَ﴾                                                | 11        | 10.        |
| وَلَمَّا رَمَا ٱلْمُتَّمِّمُونَ ٱلأَخْرَابَ﴾                                      | **        | 129 6121   |
| يِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَمَلُؤا مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْــــہۗ﴾         | 77        | 189 (18)   |
| وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ﴾                                  | 40        | 10.        |
| وَأُورَنَكُمْمُ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ ﴾                                        | YV        | 10.        |
| يَنِسَلَةُ النِّبِيِّ لَشَنُّنَّ كَلْمَدِ مِنَ اللِّسَلَةِ﴾                       | 44        | 184        |
| وَقَرْنَ فِي يُبُونِكُنَّ﴾                                                        | **        | 189        |
| إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُنِ ﴾                                            | 40        | 189        |
| يَئَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا انْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا ۞﴾            | ٤١        | 189        |
| وَسَيْحُوهُ بَكُوٰهُ وَأَمِسِيلًا ۞﴾                                              | ٤٢        | 189        |
| هُوَ ٱلَّذِى يُعَمَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَنِكُنَّهُ﴾                              | 24        | 131, 2.7   |
| غَيْسَتُهُمْ يَوْمَ يُلْقَوْنُهُ سَلَمْ ﴾                                         | ٤٤        | 189        |
| يَكَأَيُّهَا  اَلْنَيْ ۚ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكُ مَنْهِهِ لَنَا﴾                    | ٤٥        | 189        |
| وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِـ وَسِرَابُهَا مُّنِيعِرًا ۞﴾                  | ٤٦        | 189        |
| فَيْشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَشَلًا كَدِيرًا ۗ           | ٤٧        | 189        |
| إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ﴾                       | 70        | 189        |
| إِنَّ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهَ وَيَشُولَهُ لَتَنَهُمُ اللَّهُ ﴾               | ٥٧        | 189        |
| وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ﴾                           | ٨٥        | 189        |

| اسَ الآية                                                                         | رقم الآية | رقم الصفحة              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَنِيكَ وَيَنَانِكَ﴾                        | ٥٩        | 189                     |
| ﴿ يَتَأَيُّهُا ۚ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَاذَوًا مُوسَىٰ ﴾ | 79        | 129                     |
| ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾                             | ٧٠        | 189                     |
| ﴿ بُسْلِجَ لَكُمْ أَعْمَالُكُو وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُونِكُمْ ﴾                    | ٧١        | 189                     |
| ﴿ إِنَّا مَرَمْهَنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ﴾      | ٧٢        | YIV                     |
| ﴿لِيُعَلِّمُ النَّهُ ٱلْشَنْفِقِينَ﴾                                              | ٧٣        | 189                     |
| (۲۴) سورة سبأ                                                                     |           |                         |
| ﴿ لَلْمَمْدُ يَلَهِ ٱلَّذِى لَمْ مَا فِي السَّمَنَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾      | ١         | 101 .10.                |
| ﴿يَمْلَمُ مَا يَلِيحُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾                                              | ۲         | 101                     |
| ﴿وَيَعَالُ ٱلَّذِينَ كَغَثُرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ﴾                       | ٣         | 101                     |
| ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَلَ نَدُلُكُو عَلَى رَبُلٍ يُنَبِّكُمُمْ ﴾           | ٧         | 101                     |
| ﴿ أَلَلْتُمْ يَرَوَّا إِنَّ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾                              | ٩         | 109,101                 |
| ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرُدَ مِنَّا فَشَلَّا ﴾                                 | ١.        | 101                     |
| ﴿ وَلِشَكِتَمَنَ ٱلرِّيحَ ﴾                                                       | ١٢        | 101                     |
| (يَسْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَالُهُ ﴾                                                 | ۱۳        | 101                     |
| ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَتْتُم مِن دُونِ اللَّهِ﴾                              | **        | 101, 701, 701           |
| ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ٱسْتُصْعِمُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُوا ﴾                      | ٣٣        | 101                     |
| ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ مَايَثُنَا يُنِتَنَّوَ ﴾                            | 24        | ١٠٨                     |
| (۳۵) سورة فاطر                                                                    |           |                         |
| ﴿ لَكُنْهُ مِنْهُ خَالِمِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾                               | 1         | 107                     |
| ﴿ مَّا يَهْتَجُ لَقَدُ لِلنَّاسِ مِن زَّخْمَةِ فَلَا مُسْبِكَ لَهُمَّا ﴾          | ۲         | 107                     |
| ( النَّاسُ اذْكُرُوا بِنْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾                                | ٣         | 104                     |
| ﴿ أَنْهَنَّ زُيِّنَ لَمُ مُوهُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ﴾                         | ٨         | 190 , 107               |
| •                                                                                 |           | <b>YP1</b> , <b>YYY</b> |
| ﴿وَالَمَّةُ الَّذِينَ أَرْسَلَ الرِّيخَے﴾                                         | ٩         | 107                     |
| ﴿ وَإِلَّهُ خُلُفَكُمْ مِن تُرَابٍ ﴾                                              | 11        | 107                     |

| رقم الصفحة | رقم الآية | نص الآية                                                                |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 107        | ١٣        | ﴿ يُولِمُ النَّهَ فِي ٱلنَّهَادِ ﴾                                      |
| 701, 777   | **        | ﴿ أَلَدُ نَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ ﴾             |
|            | 44        | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنْنَ ٱللَّهِ﴾                              |
|            | ٣٧        | ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا ۖ أَغْرِجْنَا نَصْمَلُ مَسْلِمًا﴾ |
| 107        | 44        | ﴿ مُنَ ۚ ٱلَّذِي جَمَلَكُم خَلَتِهِ فَ الْأَرْضِ ﴾                      |
| 107        | ٤١        | ﴿إِنَّ اللَّهَ يُتَسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾          |
|            |           | (۳۱) سورة يس                                                            |
| 104        | 1         | ﴿يَسَ ۗ ◘﴾                                                              |
| 104        | *         | ﴿ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَكِيدِ ۞﴾                                          |
| 104        | ٣         | ﴿ إِنَّكَ لَينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞﴾                                       |
| 104        | ٤         | ﴿عَلَىٰ سِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞﴾                                           |
| 104        | ٦         | ﴿ لِلَّنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ۞﴾      |
| 104        | ٧         | ﴿لَقَدْ حَقَّ الْفَوْلُ عَلَيْ أَكْثَرِهِمْ ﴾                           |
| ٧٥         | 11        | ﴿ إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّكَرَ ﴾                           |
| 104        | 14        | ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقِكِ﴾                                      |
| 104        | ١٣        | ﴿ وَاضْرِبْ لَمُمْ مَّنَكُ أَمْصَكِ الْقَرَّاةِ ﴾                       |
| ۱۲۰ ،۱۰۸   | 10        | ﴿ عَالُواْ مَا أَنتُمْ لِلَّا بَنَتُرٌ بِغُلْتَ ﴾                       |
| 108        | 7"1       | ﴿ أَلَةَ بَرَوًا كُمَّ أَهْلَكُنَا فَبَلَّهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾        |
| 108        | ٣٣        | ﴿وَمَالِيَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَخْسَيْنَهَا﴾               |
| 108        | 30        | ﴿ لِيَأْكُنُواْ مِن شَرِهِ. ﴾                                           |
| 108        | ٣٧        | ﴿ وَمَا يَدُّ لَهُمُ الَّذِلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَادَ ﴾              |
| 178 .108   | ٤٠        | ﴿ لَا ٱلشَّيْسُ يَلْبَنِي لَمْا آن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ ﴾                 |
| 108        | ٤١        | ﴿وَرَايَةٌ لَمْنُمْ أَنَا حَمْلُنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلَكِ﴾       |
| 108        | ٤٤        | ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَنَعًا إِلَىٰ حِينِ ۞﴾                    |
| 144        | ٧٦        | ﴿ فَلَا يَعْزُنِكَ قَوْلُهُمْ ﴾                                         |
| 717        | VV        | ﴿ أَوَلَدُ بَرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾            |

| رقم الصفحا  | رقم الآية           | نص الآية                                                                   |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 117         | ٧٨                  | ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَلُمْ﴾                                |
| r•1         | <b>∧</b> ۲ <b>♦</b> | ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَلَمُ كُن فَيكُونُ |
|             | ت                   | (۳۷) سورة الصافاة                                                          |
| 108         | ١                   | ﴿ وَالْعَبْنَقَاتِ مَنْفًا ۞﴾                                              |
| 108         | ۲                   | ﴿ فَالرَّبِينَ نَعْزَ ٢٠٠٠ ﴿                                               |
| 108         | ٣                   | ﴿ فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ٢٠٠٠                                              |
| 108         | ٤                   | ﴿ إِنَّ إِلَىٰهَكُمْ تَوْسِدٌ ۞﴾                                           |
| 108         | ٥                   | ﴿زَبُّ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾                                          |
| 108         | ٦                   | ﴿ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِنِينَةِ ٱلكَرْكِبِ ۞﴾             |
| 108         | ١.                  | ﴿ إِلَّا مَنْ خَلِفَ لَلْتَلَفَةَ فَأَلْبَعَهُم شِهَاتٌ ثَاقِبٌ ۞﴾         |
| 108         | 11                  | ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلَقْنَا ﴾            |
| ۲۰۸ ،۹۰ ،۲۳ | 47                  | ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾                                 |
| 1 / 9       | 189                 | ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِيَكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ ﴾              |
| 1 V 9       | 107                 | ﴿ وَلَدَ ٱللَّهُ وَلِئَهُمْ لَكَذِبُونَ ۞﴾                                 |
| 1 7 9       | ١٨٠                 | ﴿سُبْحَنَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ ۞﴾                 |
|             |                     | (۳۸) سورة ص                                                                |
| 100         | 17                  | ﴿ كَذَّبَتَ مَّلَهُمْ فَوْمُ نُوجٍ ﴾                                       |
| 100         | ١٤                  | ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾                                       |
| 100         | ١٦                  | ﴿وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِل لَنَا فِطْنَا قَبَلَ بَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾      |
| 100         | 14                  | ﴿ آصَدِ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾                                            |
| 114         | 4.5                 | ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجَمِيكَ إِلَى يَعَاجِهِ ۗ              |
| (14         | **                  | ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاتَة وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾       |
| /i          | 44                  | ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ ﴾                                   |
|             | _                   | (۳۹) سورة الزمر                                                            |
| 100         | Y                   | ﴿ تَنزيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۗ ﴾                |
|             |                     | Yal                                                                        |

| الَّذِ يَهُ الذِي الْمَالِينُ اللَّهِ الْمَالِينُ اللَّهِ الْمَالِينُ اللَّهِ اللَّهُ الللْحِلْمُ الللَّ   | رقم الصفحة    | قم الآية | نص الآية ﴿ وَ                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الَّوْ الْوَا اللهُ اَن يَتْجِدُ وَلِنَا الْاَسْطَعَيْنِ بِنَا يَشَالُهُ مَا يَشَالُهُ فِي الْمَسْ وَبِهِ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الهُ ا                                                                                                                                | 100           | ۲        | ﴿إِنَّا أَرْلُنَا إِلَيْكَ الْحِتَبَ بِالْمَقِي ﴾                                                              |
| (مَن تَلَكُرُ مِن لَمْنِ وَمِينَوْ ﴾ ٢٠ ١٥٦ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 (107 (100 | ٣        | ﴿ أَلَا يَدُو الدِّينُ ٱلْخَالِمُنَّ ﴾                                                                         |
| (إِن تَكَثّرُواْ فَإِنَّ اللّهُ عَيْدُ مَن اللّهِ فَعَنْ مَنكُمْ اللّهُ عِيدُ اللّهِ عَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا  | 101, 341      | ٤        | ﴿ لُوْ أَرَّادَ اللَّهُ أَن يَنْجِهِ ذَ وَلَكَ الْأَصْطَلَىٰ مِنَّا يَضَلَقُ مَا يَشَكَّهُ ﴾                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107           | ٦        | ﴿خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَبِيدَةٍ﴾                                                                              |
| الكن عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107           | ٧        | ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ خَيْقُ صَنَّكُمْ ﴾                                                            |
| (اَنَسَ حَقَى عَلَيْهِ كَيْمَا الْمَنابِ)  19 (مَرَبَ اللهُ مَنَاكُ عَلَا فِيهِ مُرَّقَة مُتَنَكِمُونَ  19 (اَلْيَسَ اللهُ مِكَانِ عَبْدَمُ فَي مُرَّقَة مُتَنكِمُونَ وَالْوَصَ يَهْدِ اللهُ مَن عَلَى السَّمَونِ وَالْوَصَ يَقُولُ اللهُ مَن اللهُ مَن عَلَى السَّمَونِ وَالْوَصَ يَقُولُ اللهُ مَن اللهُ مَن عَلَى السَّمَونِ وَالْوَصَ يَقُولُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن عَلَى السَّمَونِ وَالْوَصِ وَالْوَصِ اللهُ اللهُ مَن عَلَى السَّمَونِ وَالْوَصِ وَالْوَصِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن الله اللهُ مَن الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178           | ١٤       | ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُنْلِمُنَا لَكُمْ يِبِنِي ۞                                                           |
| (مَنَرَبُ اللهُ مُنكَدُ رَبُهُ فِيهِ مُرَافَة مُنتَكِمُونَ وَالْأَرْضَ لَيْهُ بِكَانِي مَبْلَرُّهُ اللهُ مِنْلَقِهُ فِيهِ مُرَافَة مُنتَكِمُونَ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُ اللهُ بِكَانِي مَبْلَرُّهُ اللهُ مِن شَيِبْلُ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مَن خَلق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَيْقُولُ اللهُ مَن اللهُ اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهِ ا  | 178           | 10       | ﴿ فَأَعَبُدُوا مَا شِنْتُمْ مِن ثُونِينًا ﴾                                                                    |
| (اَلْيَسَ اللّهُ بِكَانِي عَبْدَةٌ)       ٣٦         (وَيَنِ نَفِدِ اللّهُ مِنْ أَلَهُ مِن مُعِيدًاً ﴾       ٣٥         (وَلَ يَلْمُ اللّهُمُ وَلِي اللّهُمُ وَلَ اللّهُمُ وَلِي اللّهُمُ وَلِي اللّهُمُ وَلِي اللّهُمُ وَلِي اللّهُمُ وَلِي اللّهُمُ وَالأَرْضِ ﴾       ٢٤         (أول اللهُمُ مَنْ فَلِي السّمَنَوْتِ وَالأَرْضِ ﴾       ٢٥       ١٥٧         (أول اللهُمُ مَنْ اللهُ يَسْمُلُ اللّهُ يَسْمُلُ اللّهُ يَسْمُلُ اللّهُ يَسْمُلُ اللّهُ يَسْمُلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ                                                                                                                                                                                       | ***           | 19       | ﴿ أَفَنَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كُلِمَهُ ٱلْعَدَّابِ ﴾                                                               |
| (وَلَنِ سَأَلْتَهُم مِّنَ خَلِقَ الشَّكَوْتِ وَالْأَرْضَ لِيقُولُ اللَّهُم اللَّهُم مَّنَ خَلِقَ الشَّكَوْتِ وَالْأَرْضَ لِيقُولُ اللَّهُم اللَّهُ اللَّهُم اللَّهُمُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُمُم اللَّهُمُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُمُم اللَّهُمُمُم اللَّهُمُم اللَّهُمُمُم اللَّهُمُمُم اللَّهُمُمُم اللَّهُمُمُم اللَّهُمُمُمُمُم اللَّهُمُمُم اللَّهُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1013 371      | 44       | ﴿مَنَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا تُكُلُّ فِيهِ كُلُّوا مُنْ اللَّهُ مُتَمَنِّكِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُن |
| (وَلَيْنِ سَالْتَهُم مِّن عَلَق السَّتَكَوْتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُلِكِ اللَّهُ اللَّهُ مَن عَلَق السَّتَكَوْتِ وَالْأَرْضَ لِيقُولِكِ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيعًا ﴾  (قُل اللَّهُمَّ فَاطِر السَّتَكَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾  (أَوْلَمَ يَسْلَمُوا أَنَّ اللَّه يَبْسُطُ الرَّقِق لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِدُ ﴾  (أَوْلَمَ يَسْلُمُوا أَنَّ اللَّه يَبْسُطُ الرَّقِق لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِدُ ﴾  (أَلَهُ مَقَالِيدُ السَّعَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾  (أَلُهُ مَقَالِيدُ السَّعَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾  (أَلُهُ مَقَالِيدُ السَّعَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾  (أَلَهُ مَقَالِيدُ السَّعَوْتِ وَالْلَاشِ مِن مَبْلِكَ ﴾  (وَلَقَدْ أُوصَى إليكَ عَلِلْ اللَّهِ مِن مَبْلِكَ ﴾  (وَلَقَدْ أُوصَى إليكَ عَلِلْ اللَّهِ مِن مَبْلِكَ ﴾  (وَلَقَدْ أُوصَى إليكَ عَلِلْ اللَّهِ مُسْلَقًا وَعَدَهُ ﴾  (وَلَقَالُوا الْحَمْدُ لِيَّهِ اللَّهِ مُسَلِّقًا وَعَدَهُ ﴾  (وَلَا الْمُحَمِّدُ لِيَّةٍ اللَّهِ مُسَلِّقًا الْمُعِلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَ  | 104           | ٣٦       | ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِي عَبْدَتُمْ ﴾                                                                       |
| (قُلُ بِتَهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾  (قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾  (قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾  (أَلَهُ عَلِيْ صَصْلِ أَنْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال  | 104           | 44       | ﴿وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمُر مِن شُخِيلٌ﴾                                                                 |
| اللهُ اللهُ عَالِمُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104           | ۳۸       | ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَنَوَٰتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُكِ اللَّهُ ﴾                            |
| (أَوَلَمْ يَمْلُوْا أَنَّ اللهُ يَبْسُطُ الرَّقَ لِمَن يَمَاهُ وَيَقْدِرُ ﴾ ٢٥ ١٥٧ الله عَلِقُ حَصُلِ مَعْلُو الله عَلِقُ حَصُلِ مَعْلُو الله عَلِقُ حَصُلِ مَعْلُو الله عَلَى المَعْرَبِ وَالأَرْضُ ﴾ ٢٥ ١٥٧ الله السَمَوْتِ وَالأَرْضُ ﴾ ٢٥٧ الله السَمَوْتِ وَالأَرْضُ ﴾ ٢٥٧ الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104           | ٤٤       | ﴿ قُل يَتَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾                                                                           |
| (الله عَلِقُ حَلِقُ حَلِقَ مَعْلَمْ وَالْأَرْضُ وَالْمُرْوَلِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                      | 104           | 23       | ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾                                                           |
| (الله مقالية السّكوت وَالْأَرْضُ )  107  (قُلُ الْعَنْبَرَ اللّهِ تَأْسُرُونِ أَلْبُهُ أَيُّهُ الْبُهِ الْمِنْ فَلِلَ الْمِنْ فَلِلَ الْمُعَلِقِ الْمُنْ اللّهِ تَأْسُرُونِ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                           | 104           | ٥٢       | ﴿ أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَبْشُطُ الزِّنْقُ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾                              |
| (عُلَ أَفَعَنَهُ اللّهِ تَأْسُرُونِ أَشَبُهُ أَيُّهُ الْبَهِ لُونَ فَالِدَ أَلَيْنَ مِن قَبْلِكَ ﴾ ٢١٣ ، ٢٠٢ م ٢٥ الله وَلَقَدَ أُرِينَ إِلِيْكَ عَلِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن قَبْلِكَ ﴾ ٢٥٧ م ٢٥ الله الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100           | 77       | ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُمِّ لَمْ نَعْتُمْ ﴾                                                                         |
| (وَلَقَدْ أُرْضَ إِلِيْكَ وَلِلَهُ وَلِلَهُ اللَّهِنَ مِن قَبْلِكَ ﴾ ١٥٧ ٢٠٧ ١٥٧ الله ١٥٧ ١٥٨ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104           | 75       | ﴿لَمْ مَقَالِيدٌ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِيُ﴾                                                                    |
| ١٥٧       ١٥٨       ١٥٨       ١٥٨       ١٥٨       ١٥٨       ١٥٨       ١٥٨       ١٥٨       ١٥٨       ١٥٤       ١٥٤       ١٥٤       ١٥٤       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥       ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104           | 35       | ﴿ ثُلُ أَمَنَكُ لِلَّهِ تَأْشُرُونِ أَمْبُدُ أَيُّنَا الْجَعِلُونَ ۞﴾                                          |
| الله المستد الله المستد الله المستدن الله المستدن ومستدن ومستدن ومستدن الله المستدن ومستدن ومستدن الله المستدن ا  | 7.7. 717      | ٥٢       | ﴿ وَلَقَدْ أُوحَى إِلَيْكَ قَالِمُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾                                                    |
| (١٥٧ ) غافر<br>(حَمَّمُ ۞) ١ (١٥٧ )<br>(مَنْزِيلُ ٱلْكِنَسِ مِنَ اللَّهِ ٱلْمَنْزِيزِ ٱلْمَلِيمِ ۞) ٢ (١٥٧ )<br>(غَافِرِ الذَّبِ وَقَابِلِ الثَّرْبِ) ٣ (١٥٧ ) ١٥٨ ، ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104           | ٧٢       | ﴿ وَمَا قَدَّرُوا اللَّهَ حَتَّى قَلْمِيهِ ﴾                                                                   |
| (٤٠) غافر<br>١٥٧ ١ (حَمَ اللهِ | 101           | ٧٤       | ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَلَقَنَا وَعَدَمُ ﴾                                                    |
| ( تَنزِيلُ الْكِنْكِ مِنَ اللّهِ الْمَنِيزِ الْمَلِيمِ ( ) ٢ (١٥٧ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          | ِ<br>غا <b>ن</b> ر (٤٠)                                                                                        |
| (تَنزِيلُ الْكِنْبِ مِنَ اللّهِ الْمَنِيزِ الْمَلِيمِ ﴿ ٢ ﴿ ١٥٧، ١٥٧ ﴾ ٢ ﴿ ١٥٨، ١٥٧ ﴾ ٢ ﴿ ١٥٨، ١٥٨ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104           | 1        | <b>(بمَ Φ)</b>                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104           | 4        | ﴿ تَنزِيلُ الْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ الْمَنْهِزِ الْمَلِيمِ ۞﴾                                                    |
| (مَا يُجَدِلُ فِي مَايِمَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ٤ (مَا يُجَدِلُ فِي مَايِمَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 (104      | ٣        | ﴿غَافِرِ ٱلذَّلْبِ وَقَايِلِ ٱلثَّوْبِ﴾                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1VE 410Å      | ٤        | ﴿مَا يُجَدِلُ فِي مَايِمَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾                                                 |

| رقم الصفحة    | رقم الآية | نص الآية                                                                                 |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹۱، ۱۲۰      | ٥         | ﴿ كَذَّبَ نَهْلُهُمْ قَنْمُ ثُنِّ اللَّهِ ﴾                                              |
| 148           | ١٢        | ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ إِنَّا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَمُ كَفَرْتُدَ ﴾                         |
| 144           | ۱۳        | ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ.﴾                                                     |
| 117           | 17        | ﴿ يَوْمَ هُم بَدِينًا فَأَنَّهُ ﴾                                                        |
| ۸۹۱، ۱۲۱، ۱۷۲ | 71        | ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُوا ۚ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ ﴾                                |
| 101           | 77        | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمِ مُسُلُّهُم بِٱلْبَيِّنَانِ ﴾                      |
| Y • Y         | ٣٧        | ﴿ وَكَ نَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ مُتَوَّهُ عَمَلِهِ. ﴾                                |
| 101           | ٥١        | ﴿إِنَّا لَنَنَهُمْ رُسُلَنَا﴾                                                            |
| 148 . 109     | ٥٦        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَاسِتِ ٱللَّهِ بِعَنْيْرِ سُلَطَنَنٍ ﴾                |
| 109           | ٥٧        | ﴿لَخَلْقُ ٱلشَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَّبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّـاسِ﴾                     |
| 148 . 109     | 79        | ﴿ أَلَمْ تَكُرَ لِلِّي الَّذِينَ يُجُكِيلُونَ فِي مَايَنتِ اللَّهِ أَنَّ يُسْمَرُونَ ۞ ﴾ |
| 178           | ٧٠        | ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتْبِ ﴾                                                      |
| 109           | ٧٤        | ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا مَسَلُوا عَنَّا ﴾                                            |
| 145 . 109     | VV        | ﴿ فَأَصْدِرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ ﴾                                                |
| . 109 . 179   | AY        | ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ﴾                                        |
| ٠٢١، ٤٧١      |           | ·                                                                                        |
|               |           | (٤١) سورة فصلت                                                                           |
| 109           | ۲         | ﴿ نَنزِيلٌ مِنَ الرَّحَنِي الرَّجِيدِ ۞﴾                                                 |
| 109           | ٣         | ﴿ كِنَاتُ مُتِّمِلَتَ ءَايَنتُمُ ﴾                                                       |
| P01, 171, 3V1 | ٤         | ﴿بَشِيرًا وَنَلِيرًا فَأَغَرَضَ أَحَثَرُهُمْ ﴾                                           |
| 171, 341      | ٥         | ﴿ وَقَالُوا قُلُونًا فِي آكِنَّهِ ﴾                                                      |
| 17.           | 14        | ﴿ فَإِنْ أَغْرَشُوا فَقُلُ أَنذَرْتُكُو سَيِعَةً ﴾                                       |
| 17.           | 10        | ﴿ فَأَمَّا كَادُّ فَاسْتَكْتُرُوا فِي ٱلأَرْضِ بِفَيْرِ ٱلْحَنِّي ﴾                      |
| 17.           | 17        | ﴿ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا مَتْرَصَرًا ﴾                                          |
| 17.           | 17        | ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَاكَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَلَىٰ عَلَى الْمُلَكَٰ ﴾         |
| 171, 371      | 77        | ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِنَا الفُرْءَانِ ﴾                        |
|               |           | M - M                                                                                    |

| رقم الصفحة      | قم الآية | نص الآية . ر                                                                                                        |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰             | ۳.       | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُوا ﴾                                                     |
| Y1.             | ۳۱       | ﴿ فَعَنَّ أَوْلِيكَ أَوْكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾                                                           |
| 178             | ٤٠       | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي مَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً ﴾                                             |
| 109             | ٤١       | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ ﴾                                                          |
| 109             | ٤٢       | ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيدٍ ﴾                                               |
| 176 . 170       | ٤٤       | ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرْمَانًا أَجْمِيًّا لَمَالُوا لَوَلَا فُصِّلَتْ مَايَنْهُمْ ۗ ﴾                               |
| 17.             | ٥٢       | ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                                                                  |
| 140             | ٥٣       | ﴿ سَنُرِيهِمْ مَايَنِنَا فِي ٱلْآفَانِ ﴾                                                                            |
| 171             | ٥٤       | ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْدَةِ مِن لِقَالِهِ رَبِّهِمْ ﴾                                                            |
|                 |          | (٤٢) سورة الشورى                                                                                                    |
| 171             | ٥        | ﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَتَفَطَّرُكَ مِنْ فَرْفِهِينًا ﴾                                                             |
| ۱۷۰ ، ۱۲۰       | ٦        | ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ: أَوْلِيَّةَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمَ﴾                                        |
| 771, .171, 171, | ٧        | ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْجَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْمَانًا عَرَبِيًّا ﴾                                                        |
| 171 ، 177       |          |                                                                                                                     |
|                 | ٨        | ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِمُعَلَّمُهُمْ أَمَّةً وَسِيدَةً ﴾                                                          |
| 171, 071        | ۱۳       | ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَمَّىٰ بِدِ. نُوحًا﴾                                                             |
| 171 ، 171       | ١٤       | ﴿وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْمِلْمُ﴾                                                       |
| 171 .170        | 10       | ﴿ فَلِذَلِكَ فَأَدَّقُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتُ ﴾                                                                 |
| 140             | 17       | ﴿وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ﴾                                                                              |
| 171             | ۱۷       | ﴿اللَّهُ الَّذِينَ أَنزَلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ﴾                                                                    |
| 140             | 71       | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾                               |
| 177             | **       | ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. لَبَغَوَّا فِي الْأَرْضِ﴾                                             |
| 171             | 44       | ﴿وَمِنْ ءَايَنٰهِم خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾                                                                  |
| 171             | ٣١       | ﴿وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِيُّ﴾                                                                        |
| 171             | ٤٦       | ﴿وَمَا كَانَ لَمُمْ قِنْ أَوْلِيَـآةً يَنْصُرُونَهُ﴾<br>﴿وَإِنْ أَعَرَضُوا فَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظآ ﴾ |
| 171, 041, 777   | ٤A       | ﴿ فَإِنَّ أَعَرَضُوا فَمَا ۚ أَرْسِلُنَكَ عَلَيْهِ خَفِيظًا ﴾                                                       |

| ٤٩ | 177                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠ | 771                                                                                    |
| ۲٥ | 171                                                                                    |
|    |                                                                                        |
| 1  | 171                                                                                    |
| ۲  | 771                                                                                    |
| ٣  | 771                                                                                    |
| ٤  | ٥٧، ٢٢١                                                                                |
| ٥  | 751, 071                                                                               |
| ١٥ | 140                                                                                    |
| ۱۷ | ١٦٢                                                                                    |
| ٣١ | 17.                                                                                    |
| ٣٣ | 771                                                                                    |
| ٤٤ | 771                                                                                    |
| ۲٥ | Y • Y                                                                                  |
| ٧٩ | 175                                                                                    |
| ۸٠ | ۲۲۲                                                                                    |
| ٨٩ | 175                                                                                    |
|    |                                                                                        |
| ٣  | ۲۲۱                                                                                    |
| ٤  | 177                                                                                    |
| ٩  | 140                                                                                    |
| ١. | ۲۲ (                                                                                   |
| ١٦ | ۳۲۱، ۱۷۰                                                                               |
| ٤٠ | 140                                                                                    |
| ٤٩ | ٧٢ ٢                                                                                   |
|    | 70<br>70<br>77<br>77<br>77<br>77<br>70<br>74<br>70<br>74<br>74<br>74<br>75<br>76<br>77 |

| رقم الصفحة    | رتم الآية | نص الآية .                                                                     |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 140           | ٥٠        | ﴿ إِنَّ هَنَذَا مَا كُنتُم بِهِ. تَسْتَمُونَ ۞﴾                                |
| 174           | ٥٨        | ﴿ كَإِنَّمَا يَتَرَبَّكُ لِلْسَالِيٰكَ ﴾                                       |
| 777           | ٥٩        | ﴿ فَارْتَقِتْ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ۞ ﴾                                       |
|               |           | (٤٥) سورة الجاثية                                                              |
| 178           | ٣         | ﴿إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ الْأَبْعِينِ لِلسَّلِيمِينَ ۞﴾              |
| 371           | ٤         | ﴿ وَفِ خَلَوْكُمْ وَمَا يَبُكُ مِن مَهُمْ مَلِكُ لِعَمْرٍ ثُمِنْتُونَ ۞ ﴾      |
| 178           | ٥         | ﴿ وَاسْرِنْكِ الَّذِي وَ <b>الثَّهُ إِنَّ ﴾</b>                                |
| ۱۷۵ ، ۱۷٤     | ٦         | ﴿ يَلِكَ مَلِئَتُ اللَّهِ نَتَلُوهَا مَلَيْكَ ﴾                                |
| 178           | ٧         | ﴿وَيَٰذُ لِكُنِّ ٱلْمَالِهِ أَيْسِ ۞﴾                                          |
| 178           | ٨         | ﴿ يَسْمُ مَا يَكُتِ اللَّهِ تُعْلَلُ مَلْكُو لِمُمَّ يُوسُرُ ﴾                 |
| 178           | ٩         | ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ مَائِلُونَا مَنْهُمُ الْخُنْفُا مُرْزُأُ ﴾               |
| ۱۷۵ ، ۱٦٤     | 11        | ﴿ هَنِدَا مُنَكِّي                                                             |
| 140           | 74        | ﴿ أَفَرَمَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ ﴾                               |
|               | •         | (٢٦) سورة الأحقاف                                                              |
| 170 .170      | ٣         | ﴿مَا خَلَقَنَا السَّمَكِينِ وَالْحَقِينَ وَمَا يَبَهُمُنَّا إِلَّا بِلَلْقِ﴾   |
| 170           | ٤         | ﴿قُلْ أَرَمَيْتُم مَّا تَدَعُونِكَ مِن مُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا﴾ |
| 170           | ٦         | ﴿ وَإِذَا حُشِرُ النَّاسُ كَانُوا لَمُعْ أَصْلَاتُهُ ﴾                         |
| 170           | ٧         | ﴿وَإِذَا تُتَلَقُ عَلَتِهِمْ مَلِيَنُلُنَا يَيْنَتُونِ﴾                        |
| 177           | 44        | ﴿ أَوْلَتُهُ بَرُوا أَنَّ أَلَقَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾    |
| ٥١١، ٢٢١، ١٩٥ | 40        | ﴿ فَأَمْدِرَ كُنَّا مُدَرِّدُ أُولُوا الْعَنْدِيدِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾            |
|               |           | (٤٧) سورة محمد                                                                 |
| 177           | 1         | ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا رَمَنُوا مَن سَهِيلِ اللَّهِ أَنْسَلُ أَمَنَّاتُهُمْ ۞﴾    |
| 177           | 4         | ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا السَّلِعَنيَ ﴾                              |
| 170 ,177      | ٤         | ﴿ فَإِذَا لَقِينُدُ الَّذِينَ كُلُمُوا فَنَمَرَبَ الرِّبَابِ ﴾                 |
| 177           | Y         | ﴿ يَعَلَيْكُ الَّذِينَ مَامَنُوا إِن تَعْمُوا لَقَدَ يَصُرُدُمُ                |

| رقم الصفحة      | رقم الآية | نص الآية                                                                                |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦              | 7 8       | ﴿ أَفَلَا يَنَدَبِّرُونَ الْقُرْءَاتَ أَمْرَ عَلَى قُلُوبٍ أَفْعَالُهَمْ ۗ ۞﴾           |
|                 |           | ﴿ فَلَا نَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ |
| 177             | 40        | وَلَن يَبْرَكُونُ أَغْمَلُكُمُمْ ۞﴾                                                     |
| 177             | ٣٦        | ﴿ إِنَّمَا لَلْيَوَةُ ٱلدُّنِّيَا لَهِتُ وَلَهُوًّ ﴾                                    |
| ۷۲۱، ۸۶۱        | ٣٨        | ﴿ هَآ أَنْدُ هَا وُلَآهِ نُدْعَوْنَ لِلنَّافِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾                 |
|                 |           | (٤٨) سورة الفتح                                                                         |
| ۲۲۱ ، ۱۲۸       | ١         | ﴿إِنَّا مَتَخَنَا لَكَ فَقَمًا شُهِينَا ۞﴾                                              |
| 177             | ٤         | ﴿هُوَ الَّذِينَ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْتُؤْمِنِينَ﴾                        |
| ١٨٦             | 11        | ﴿سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ﴾                                      |
| 177             | ١٨        | ﴿لَقَدْ رَيْعِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                                            |
| ٧٢٧             | **        | ﴿ لَمَذَ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّمْيَا بِالْحَقِّ ﴾                               |
| ٧٤١، ٨٦١        | 44        | ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُرَ أَشِذَاهُ عَلَى الكُفَّارِ ﴾           |
|                 |           | (٤٩) سورة الحجرات                                                                       |
| 179             | ١         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِكُ ﴾   |
| 179             | ۲         | ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ |
| 179             | ٣         | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفُعُنُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ﴾                     |
| 179             | ٤         | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَلَآةِ ٱلْحُبُونِ ﴾                                 |
| 179             | ٥         | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَدُوا حَنَّى غَرْجَ إِلَيْهِم ﴾                                     |
| 17. 179         | ٦         | ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقً بِنَهَ فَشَبَيِّنُوا ﴾          |
| ١٧٠             | ٧         | ﴿ وَاعْلَنُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾                                           |
| ۱۷۰ ، ۱۲۹ ، ۱۳۹ | ١٣        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرٍ وَأُنفَىٰ ﴾                     |
| 14.             | 17        | ﴿ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾                                                  |
|                 |           | (٥٠) سورة ق                                                                             |
| 1 • •           | 1 .       | ﴿فَ ۚ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞﴾                                                      |
| 14.             | ۲         | ﴿ بَلْ عِبُوا أَن جَانَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ ﴾                                           |
|                 |           | •                                                                                       |

| ص الآية                                                                    | رقم الآية | رقم الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ﴿ أَنَاذَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَلَةِ فَوْقَهُمْ ﴾                        | ٦         | ١٧٠        |
| ﴿نَهِمَوۡ ۚ وَوَكُرُىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞﴾                          | ٨         |            |
| ﴿ كَذَّبَتْ مَبْلَهُمْرَ مَوْمُ نُوجٍ ﴾                                    | 14        | 14.        |
| ﴿مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ ۚ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ﴾             | ١٨        | Y • 0      |
| ﴿وَجَانَتَ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّيُّ ﴾                              | 19        | 171        |
| ﴿ غَنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِمِبَّادً ﴾      | ٤٥        | 194 ، 14 • |
| (۵۱) سورة الذاريان                                                         |           |            |
| ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ذَرْوًا ۞﴾                                                | ١         | 1 1 1      |
| ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَسَادِقٌ ۞﴾                                         | ٥         | 1 1 1      |
| ﴿مَوْذَ النِّينَ لَوْجٌ ۞﴾                                                 | ٦         | 1 1 1      |
| ﴿يَسۡعَلُونَ أَيَّانَ يَوۡمُ الدِّينِ ۞﴾                                   | 14        | 1 1 1      |
| ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِآمُونِينَ ۞﴾                                  | ٧.        | ۱۷۱ ، ۱۷۱  |
| ﴿وَفِ ٱنْفُسِكُمُّ أَفَلَا نُبْصِرُونَ ۞﴾                                  | 71        | 117        |
| ﴿وَمِن كُلِّ ثَيْءٍ خَلَلْنَا زَوْجَيْنِ﴾                                  | ٤٩        | 111, .171  |
| ﴿فَوْرًا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْتُهُ نَدِيرٌ شُوِينٌ ۞﴾           | ٥٠        | 177        |
| ﴿كَنَالِكَ مَا أَقَ ٱلَّذِينَ مِن تَبْلِهِم﴾                               | 07        | 1 1 1      |
| (أَنَوَاصَوَا بِهِـُ بَلَ هُمْ قَوْمٌ ۖ طَاغُونَ ۞﴾                        | ٥٣        | 1 1 1      |
| وْفَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞﴾                                | 0 }       | 1 1 1      |
| وَدَكَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞﴾                   | ٥٥        | 177        |
| وْهَإِنَّ لِلَّذِينَ طْلَمُوا دَن <b>ُومًا مِثْلَ دَنُوبِ أَصَ</b> َبِهِمْ | ٥٩        | 177        |
| فِهَوْلُ لِلَّذِينَ كَغَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞﴾          | ٦.        | 177        |
| (۵۲) سورة الطور                                                            |           |            |
| وَالسُّورِ ٢٠٠                                                             | ١         | 177        |
| ْإِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ لَوْقِةً ۖ ۞﴾                                       | ٧         | 177        |
| يَّنَا لَمُرْ مِن دَافِعِ ۖ ۖ ﴾                                            | ٨         | 177        |
| َفَوَهُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِينِينَ﴾                                    | 11        | 177        |

|           | •  | نص الآية                                                                |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 177       | ١٤ | ﴿ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَذِبُونَ ۞﴾                  |
| 177       | 10 | ﴿ أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمُّ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ﴾                     |
| 177       | 44 | ﴿ فَذَكِيْرَ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا جَنُّونِ ۞﴾ |
| 177       | ٣٤ | ﴿ فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَدْقِينَ ﴿ ﴾             |
|           |    | (٥٣) سورة النجم                                                         |
| ١٧٣       | ١  | ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞﴾                                           |
| ١٧٣       | ۲  | ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۞﴾                                  |
| ١٧٣       | ١٩ | ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱلَّذِتَ وَٱلْمُزَّىٰ ۞﴾                              |
| ١٧٣       | ٤٢ | ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلشَّهُمَٰ ﴾                                   |
| 174       | ٤٣ | ﴿وَأَنَّتُو ۚ لَمُو أَضَّحَكَ وَأَبْكَىٰ ۞﴾                             |
| ١٧٣       | ٥٥ | ﴿ فِبَأَيْ مَا لَذَ رَبِّكَ نَسَمَائِكُ ﴿ اللَّهِ مُلَّالًا مُسَائِكُ ﴾ |
| ١٧٣       | ٥٦ | ﴿ هَٰذَا نَدِيرٌ مِنَ النُّذُرِ ٱلأَوْلَةِ ۞﴾                           |
|           |    | (٥٤) سورة القمر                                                         |
| 148       | 1  | ﴿ اَقْتَرَيْتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَى ٱلْفَكُرُ ۞ ﴾                       |
| 174 , 177 | ٤  | ﴿ وَلَقَدْ جَاتَهُم مِنَ الْأَنْبَاتِهِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ۞﴾         |
| ۲۷۱، ۱۷۹  | ٥  | ﴿حِكْمَةُ بَلِيغَةً فَمَا تُنْنِ ٱلنَّذُرُ ۞﴾                           |
| 1 ∨ 9     | ٦  | ﴿ فَنَوَلَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُصُّرٍ ۞﴾     |
| 771       | ٩  | ﴿ كُذِّبَتُ قَبِّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ ﴾                                 |
| 171, 171  | 10 | ﴿ وَلَقَد تُرَكُّنُهَا ۚ مَايَةً فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ۞﴾                |
| 174 , 177 | ١٦ | ﴿ نَكَيْفَ كَانَ عَلَابِي وَنُدُرِ ۞ ﴾                                  |
| 177       | ١٧ | ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْمَانَ لِللَّهِ كُو ﴾                       |
| ۱۷۹ ، ۱۷٦ | ۱۸ | ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞﴾                  |
| 171, 171  | ۲۱ | ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَلَابِي وَنُذُرِ ۞ ﴾                                  |
| 177       | 77 | ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرَءَانَ لِلذِكْرِ ﴾                          |
| 171, 171  | ۳. | ﴿ فَكَيْنَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ ﴾                                    |
| 171       | ٣٢ | ﴿ وَلَقَدٌ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾                          |

| ص الآية                                                                                 | رقم الآية | رقم الصفحة    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ﴿ وَلَقَدْ بَشَرْنَا ٱلْفُرْيَانَ لِللِّذِكْرِ ﴾                                        | ٤٠        | 177           |
| ﴿ٱكْفَارَكُو خَيْرٌ مِنْ أُولِقِهِ كُونِ                                                | ٤٣        | 7Y1, YY1, PY1 |
| ﴿ أَمْرُ يَمُولُونَ غَنْنُ جَبِيعٌ مُنْتَصِرٌ ۞ ﴾                                       | ٤٤        | 177           |
| ﴿ سَيْهَزَمُ لَلْحَمْتُ وَيُوْلُونَ النَّبُرُ ۞ ﴾                                       | ٤٥        | 177           |
| ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُمْ بِقَلَمٍ ۞﴾                                            | ٤٩        | 141 , 149     |
| ﴿وَكُلُّ مَنَتُو مَمَــُدُوهُ فِي الزُّيْكِرِ ۞﴾                                        | ٥٢        | 141 6149      |
| (۵۵) سورة الرحمز                                                                        |           |               |
| ﴿الرَّحْنَنُ ۞﴾                                                                         | 1         | 14.           |
| (عَلَمَ الشَّرْمَانَ ۞﴾                                                                 | ۲         | 14.           |
| (خَلَقُ ٱلْإِنْسُدَةُ ﴿ ﴾                                                               | ٣         | 14.           |
| (عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿                                                                  | ٤         | 14.           |
| (مَأْيَ مَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾                                             | ١٣        | 141           |
| (٥٦) سورة الواقعة                                                                       |           |               |
| ﴿إِذَا وَقَسَتِ ٱلْوَاقِمَةُ ۞﴾                                                         | ١         | 141           |
| (وَكُنتُمُ أَزَرَكِمُا ثَلَيْنَةً ۖ ♦                                                   | ٧         | 1.41          |
| (هَمَنَا نُزُلُمُتُمْ بَوْمَ اللِّيفِ 🐠 🔷                                               | ٥٦        | 141           |
| (ْفَتَنُ خَلَقَنَكُمْ مَلَوَلَا تُصَلِقُونَ ۖ ۞﴾                                        | ٥٧        | 1.41          |
| (أَنْزَيْتُمْ مَّا تُسْتُونَ ﴿                                                          | ٥٨        | 141           |
| َغَنُ جَمَلَتَهَا تَلْكِرُةً وَيَتَنَكُا لِلْتَقْوِينَ <b>۞</b> ﴾                       | ٧٣        | 141           |
| (مَسَيْح بِاسْدِ رَبِّكَ ٱلْمَطِيدِ)                                                    | ٧٤        | 147           |
| الْمَيْهَا لَلَذِيثِ أَنتُم <b>تُلْمِثُونَ ﴿ ﴿ ﴾</b>                                    | ۸١        | 147           |
| وْرْجِعُونَهَا إِن كُشُتُم مَديفِينَ ﴿﴾                                                 | ۸٧        | 147           |
| وَمَأْمَا ۗ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞﴾                                           | • 🗚       | 141           |
| مُسَيِّخ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْكِلِيمِ ۞﴾                                                 | 97        | 141           |
| (۵۷) سورة الحديد                                                                        |           |               |
| أَسَبَّعَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلشَّمَوْمِينِ وَٱلأَرْمِينَ وَهُوَ ٱلْمَهِيرُ لَلَّكِيمُ ۗ ۗ | ١         | 147           |
| 77.                                                                                     |           |               |

| نص الآية                                                                                     | قم الآية       | رقم الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| ﴿يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾<br>﴿يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾                     | ٦              | ١٨٢        |
| ﴿ َالِمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾                                                         | ٧              | ۲۸۱، ۳۸۱   |
| ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَاسَنُوا انَّـعُوا اللَّهَ﴾                                         | 44             | ۲1.        |
| (٥٨) سورة المجادلة                                                                           |                |            |
| ﴿يُكَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُوا فِ الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا ﴾ | 11             | 177        |
| ﴿ أَلَتُو نَرَ لِلَى الَّذِينَ تَوْلُواْ فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾                  | 18             | 118        |
| ﴿ لَا يَجِمَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ بُوَاذُّونَ                |                |            |
| مَنْ حَـَاذً اللَّهُ ﴾                                                                       | **             | 3812 081   |
| (٥٩) سورة الحشر                                                                              |                |            |
| ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِيُّ﴾                               | 1              | ١٨٤        |
| (٦٠) سورة الممتحنة                                                                           |                |            |
| ﴿يَائَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ﴾           | 1              | 7.8.1      |
| ﴿ يَتَأَيُّهُمُ ۚ النَّهِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ بُبَايِمَنَكَ ﴾                    | ١٢             | 181        |
| ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾      | ١٣             | 7.4.1      |
| (٦١) سورة الصف                                                                               |                |            |
| ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۗ ﴾                     | ۲              | 7.8.1      |
| ﴿كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾                         | ٣              | 7.8.1      |
| ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَانِتُونَ فِي سَبِيلِهِ.                                |                |            |
| صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنَّ مَّرْصُوصٌ ۞﴾                                                     | ٤              | 7.         |
| ﴿يَائِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ﴾                                      | 18             | AY         |
| (٦٢) سورة الجمعة                                                                             |                |            |
| ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأَمْتِيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾                                   | 4              | AY         |
| ﴿ ذَالِكَ فَشَلُّ ٱللَّهِ تَوْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾                                            | ٤              | AY         |
| ﴿مَثُلُ الَّذِينَ حُيَلُوا النَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمَ يَحْيِلُوهَا كَمُثَلِ الْدِ             | حَادِ يَحْمِلُ |            |
| أَشْفَارًا ﴾                                                                                 | ٥              | AY         |

| رقم الصفحة    | رقم الآية | نص الآية                                                                                |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | (٦٣) سورة المنافقون                                                                     |
| 149           | ١         | ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ﴾              |
| ١٨٨           | ٤         | ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾                                       |
| ١٨٨           | ٧         | ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾           |
|               |           | ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَغَزُّ             |
|               |           | مِنْهَا ٱلأَذَلُ ۚ وَيَلَّهِ ٱلْمِدَّةُ ۖ وَلِرَسُولِهِ؞ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَلِكِنَّ  |
| ١٨٨           | ٨         | ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۞﴾                                                      |
|               |           | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا ثُلْمِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا ٱوْلَندُكُمْ       |
| 149           | ٩         | عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                                                                    |
|               |           | (٦٤) سورة التغابن                                                                       |
| 147           | ١         | ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                         |
| ۸۸۱، ۱۲۰، ۱۲۲ | ۲         | ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَيِنكُمْ كَافِرٌ وَبِنكُمْ مُثَّوِينٌ﴾                        |
| 144 6144      | ٤         | ﴿يَمْلُوْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ﴾                                              |
| 149 617.      | ٦         | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُ ,كَانَت تَأْنِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَتِ ﴾                        |
| 149           | 1. 4      | ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَئْلَبُوا بِعَايَنِيْنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ       |
|               |           | ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَنِهِكُمْ وَٱوْلَىٰدِكُمْ          |
| 149           | ١٤        | عَدُوًا لَّكُمْ ﴾                                                                       |
| ۱۸۹ ،۸۷       | 10        | ﴿ إِنَّمَا ۚ أَمُوالَكُمُ وَأَوْلِنَدُكُمْ فِتَنَةً ﴾                                   |
|               |           | (٦٥) سورة الطلاق                                                                        |
| ۸۱۱، ۱۸۹، ۱۹۸ | ١         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَكَةِ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ ﴾ |
|               |           | (٦٦) سورة التحريم                                                                       |
| 184           | ١         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيقُ لِمَ تُحْرَمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ ﴾                        |
| 19.           | ٤         | ﴿ إِن نَنُوبًا ۚ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًّا ﴾                            |
| 19.           | ٥         | ﴿عَسَىٰ رَيُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُۥ أَزْوَبُنَّا خَيْرًا مِّنكُنَّ﴾       |
| 191           | 11        | ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأْتَ فِرْعَوْنَ ﴾                  |
| •             |           |                                                                                         |

| ص الآية                                                                | رقم الآية | رقم الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| (٦٧) سورة الملك                                                        |           |            |
| ﴿ بَنَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ ٱ <b>لْمُلْكَ ﴾</b>                        | ١         | 198 (191   |
| ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمَنَوَتِ طِبَاقًا ﴾                         | ٣         | 191, 191   |
| ﴿ وَلَقَدْ زَيُّنَا السَّمَالَةُ الدُّنيَّا ﴾                          | ٥         | 194        |
| ﴿ أَلَا يَمْلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيدُ ۞﴾           | ١٤        | 131, 791   |
| (٦٨) سورة القلم                                                        |           |            |
| ﴿نَّ وَٱلْقَلَدِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞﴾                                  | 1         | 194        |
| ﴿مَا أَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْتُونِ ۞﴾                            | ۲         | 791, 391   |
| ﴿ نَاسَيْرِ لِلنَّكِمِ رَبِّكَ ﴾                                       | ٤٨        | 197        |
| ﴿ وَإِن ۚ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَىٰرِهِم ﴾ | 01        | 791, 391   |
| (٦٩) سورة الحاقة                                                       |           |            |
| <b>♦ ♦ ♦</b>                                                           | 1         | 717        |
| (نا المائذ الله                                                        | ۲         | 717        |
| ﴿ كَذَّبَتْ فَمُودُ وَعَادُ إِلْقَارِعَةِ ۞﴾                           | ٤         | 198        |
| ﴿ فَهُلَ زَىٰ لَهُم مِنْ بَانِيكُو ۞﴾                                  | ٨         | 198        |
| ﴿ لِنَجْلَهَا لَكُو نَذَكِرَةً ﴾                                       | 17        | 198        |
| ﴿ يَوْمَهِ نُقُرَشُونَ لَا تَغْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةً ۞﴾               | ١٨        | 198        |
| ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ۞﴾                                   | ٤٠        | 198        |
| ﴿ وَمَا هُوَ ۚ بَقَوْلِ شَاعِرٌ ۚ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۞﴾         | ٤١        | 198        |
| ﴿ رَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونَ ۞﴾                | 23        | 198        |
| ﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾                                 | ٤٣        | 198        |
| ﴿ رَانُّهُ لَنذُكِزُ ۗ لِلْمُنْقِينَ ۞﴾                                | ٤٨        | 198        |
| ﴿ وَإِنَّهُ لَتُ أَنْهَا إِنَّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ﴾                | ٥١        | 198        |
| ر (۷۰) سورة المعار                                                     |           |            |
| ﴿سَأَلَ سَآبِلًا بِمَذَابِ وَاقِعِ ﴿ ۞ ﴾                               | ١         | 190        |
| ﴿قَاسَدِ مَنْهُا جَبِيلًا ۞﴾<br>﴿قَاسَدِ مَنْهُا جَبِيلًا ۞﴾           | ٥         | 190        |

| رقم الصفحة | رقم الآية | نص الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190        | ٦         | ﴿ إِنَّهُمْ بَرُوْنَهُ سِيدًا ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190        | ٧         | ﴿ وَنَرَنَهُ مَرِيًّا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190        | 11        | ﴿ يُبَعِّرُونَهُمَّ يَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190        | 10        | ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَهَىٰ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190        | 23        | ﴿ مَنْزَهُرَ يَخُوشُوا رَبَّلِمَهُمْ خَنَّ بَلِجُوا بَيْمَكُمُ ٱلَّذِي بُوعَدُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190        | ٤٤        | ﴿ خَاشِعَةٌ ۚ أَبْصَارُهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |           | (۲۱) سورة نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190        | ٥         | ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ فَيْمَى لَبُلًا وَبَهَارًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 190        | ٦         | ﴿ فَلَمْ يَزِدُهُمْ تُعَلَّمِينَ إِلَّهُ فِرَازًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •          |           | ﴿وَإِنَّ كُلَّنَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُدْ جَمَلُواْ أَسَلِمَهُمْ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190        | ٧         | مَاذَائِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا فِيابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبُارًا ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190        | 77        | ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِيزِينَ دَيَّارًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |           | (۷۲) سورة الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197        | ١         | ﴿قُلْ أُرِينَ إِنَّ أَنَّهُ اسْتَنَعَ نَقَرٌّ مِنَ الْجِيَّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197        | 19        | ﴿ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |           | (۷۳) سورة المزمّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197        | ١         | ﴿ يَا أَيُّ النَّرْمَالُ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۹۸        | ۲         | ﴿ثُرِ اَلَٰذِلَ إِلَّا غَيِلًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191        | ٣         | ﴿نِسْفَهُۥ أَوِ اَنْفُسْ مِنْهُ ظَيْلًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۹۸ ، ۱۹۷  | ١.        | ﴿وَاصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَثُولُونَ وَالْعَجْوَمُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۹۸ ، ۱۹۷  | 11        | ﴿وَذَرْنِ وَٱلْمُكَذِينَ أُولِي ٱلتَّمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194        | 17        | ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ۚ أَنْكَالُا وَخِيسًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197        | ۲.        | ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحْشُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |           | (۷٤) سورة المدشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197        | ١         | ﴿ النَّائِدُ اللَّهُ اللَّ |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| رقم الصفحة   | رقم الآية | نص الآية                                                                                     |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191          | ۲         | ﴿ تُنْذِ ٢٠٠٠                                                                                |
| 194          | ٣         | ﴿رَرَيُّكَ نَكْنِرَ ٢                                                                        |
| 194          | ٧         | ﴿ وَلِرَبِكَ فَآصَةِ ٢ 🔘 ﴾                                                                   |
| 194          | ٨         | ﴿ فَإِذَا نُبْرَ فِي ٱلنَّاقُرْ ﴿ ﴾                                                          |
| 194          | ١.        | ﴿عَلَى ٱلْكَنفِينَ غَيْرُ يَبِيرٍ ۞﴾                                                         |
| 194          | 11        | ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞﴾                                                         |
| 194          | 23        | ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ ﴾                                                              |
| 194          | ٤٦        | ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيتَوْمِ ٱلدِّينِ ۞﴾                                                    |
|              |           | (٧٥) سورة القيامة                                                                            |
| 199 (19)     | ٣         | ﴿ أَيْضَتُ ٱلإِنسَانُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَتُمْ ۞ ﴾                                         |
| 194          | ٦         | ﴿يَتِعَلُّ لَيْكَ يَنُ الْقِيْمَةِ ﴾                                                         |
| 194          | ١٣        | ﴿ يُبَوُّا ٱلْإِنْدُنُ يَوْمِهِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ۞﴾                                    |
| 199          | ٣١        | ﴿ فَلَا مَلَّقَ لَا مَلِّي ٢                                                                 |
| 199          | ٣٢        | ﴿ رَاكِن كُذَّبَ رَوَلًا ۞﴾                                                                  |
| 199          | ٣٣        | ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِنَّكَ أَمْلِهِ يَسَكَّى ٢                                                    |
| 199          | **        | ﴿ أَلَوْ بِكُ نُطْغَةُ مِن مَّنِيَّ يُعْنَىٰ ۞﴾                                              |
| 199          | ٣٨        | ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾                                         |
|              | (         | (٦٦) سورة الإنسان                                                                            |
| 77, 281, 717 |           | ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنْدَىٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا        |
| Y•A          | ٣         | ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ۞﴾                          |
| 199          | ٤         | ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلَا وَسَعِيرًا ۞﴾                     |
| 199          | ١.        | ﴿ إِنَّا خَنَافُ مِن زَيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطَرِيزًا ۞﴾                               |
| 199          | ١٢        | ﴿ وَجَزَعُهُم بِمَا صَبُرُهُا جَنَّهُ وَحَرِيرًا ۞﴾                                          |
| 199          | **        | ﴿ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُوْ جَرَّاءُ وَكَانَ سَعْبُكُمُ مَشْكُولًا ﴿ ﴾                       |
| 199          | YV 🍕 🗗    | ﴿إِنَ مَنْوُلَاهِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ﴿         |
| Y • •        |           | ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَلَهُ فِي رَحْمَتِهِ؞ وَالظَّلِيمِينَ أَعَدَّ لَمُثْمَ عَلَابًا أَلِيمًا ﴿ |

| م الآية                                                                     | رقم الآية | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| (۲۷) سورة                                                                   |           |            |
| ﴿وَرَّلِّ يَوْمَهِذِ لِلشَّكَدِّيبِينَ ۞﴾                                   | 10        | Y • •      |
| (۷۸) سر                                                                     |           |            |
| ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾                                                    | ٠         | Y • •      |
| ﴿ ثَوْ كُلُّ سَيَعْلَمُونَ ۞ ﴾                                              | ٥         | Y • •      |
| ﴿ أَلَرْ نَجْمَلِ ٱلأَرْضَ مِهَندًا ۞﴾                                      | ٦         | Y • •      |
| ﴿وَجَنَّتِ ٱلْفَافَا ۞﴾                                                     | 17        | ۲.,        |
| ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْغَصْلِ كَانَ مِيقَنَّتَا ۞﴾                                | ١٧        | ۲.,        |
| ﴿ إِنَّهُمْ كَاثُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞﴾                              | **        | ۲.,        |
| ﴿ وَكَذَّبُواْ جِايَائِنَا كِذَابًا ۞                                       | 44        | Y.,        |
| ﴿وَكُلُّ شَنْءٍ أَحْسَيْنَكُ كِتَبُّا ۞﴾                                    | 79        | Y••        |
| ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞﴾                                           | ۳1        | ۲.,        |
| ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَكُن شَآهَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِـ مَثَابًا | 44        | Y•1        |
| ﴿إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾                                   | ٤٠        | 7.1        |
| (۲۹) سورة                                                                   |           |            |
| ﴿ وَالنَّزِعَنتِ غَوَّا ﴾                                                   | ١         | 7.1        |
| (يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْمُكَافِرَةِ ۞﴾                    | ١.        | Y•1        |
| (أَوذَا كُنَّا عِظْلَمًا لَمُجِرَةً ۞﴾                                      | 11        | 7.1        |
| (ْفَإِنَّا هِنَ زَجْرَةً وَجِدَةً ﴿ فَجِدَةً ﴿ ﴾                            | ۱۳        | 7.1        |
| فِهَاذَا هُم بِالسَّامِرَةِ ۞﴾                                              | ١٤        | 7.1        |
| وْغَقُلْ هَلَ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَرْكُنَى ۞﴾                                | ١٨        | 7.7        |
| (َإِنَّا فِي ذَلِكَ لَيْمَرَةُ لِمَن يَغْشَقُ ۞﴾                            | ۲٦        | 7.1        |
| ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنهَا ۞﴾                                   | ٤٥        | 1.7, 7.7   |
| (۸۰) سور                                                                    |           |            |
| عَبِسَ وَتُولَٰتُ ۞﴾                                                        | ١         | 7.7        |
| أَنْ جَنَّهُ ۚ ٱلْأَمْنَىٰ ۗ ۞﴾                                             | ۲         | 7.7        |

| رقم الصفحة | رقم الآية | نص الآية                                                                         |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7, 7.7   | ٣         | ﴿وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّمُ يَزُّكُ ۞﴾                                           |
| 7.4        | ٤         | ﴿أَوۡ يَذَكُّرُ مَٰنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞﴾                                       |
| 7.4        | ٣٣        | ﴿ إِذَا جَآدَتِ ٱلصَّائِثُ ﴿ ﴾                                                   |
| ۲.۳        | ٣٤        | ﴿ يَشُرُ الْمَنُهُ مِنْ أَلِيْهِ ۗ ۞﴾                                            |
|            |           | (۸۱) سورة التكوير                                                                |
| 7.4        | ١         | ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ۞﴾                                                     |
|            |           | (۸۲) سورة الانفطار                                                               |
| 4.5        | ١.        | ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَنْظِينَ ۞﴾                                               |
| 4.5        | 11        | ﴿ كِرَامًا كَلِيدِينَ ۞﴾                                                         |
| 117        | ١٩        | ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلَّهِ ۞﴾ |
|            |           | (۸۳) سورة المطففين                                                               |
| Y • £      | ١         | ﴿وَتِيلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞﴾                                                     |
| Y • £      | ٤         | ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّتِعُوثُونٌ ۞﴾                             |
| Y+8 .      | ٥         | ﴿لِيَوْم عَظِيمٍ ۞﴾                                                              |
| 7.8        | ٧         | ﴿كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّادِ لَغِي سِجِّينِ ۞﴾                              |
| 195        | ١٤        | ﴿كُلَّا بَلِّنَ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَافُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾             |
| 4.5        | ١٨        | ﴿ كُلَّةَ إِنَّ كِنَبَ ٱلأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ۞﴾                            |
|            |           | (۸۵) سورة البروج                                                                 |
|            |           | ﴿ اَلَّذِى لَمُر مُلَكُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء |
| Y + 0      | ٩         | شَيِدُ ۞﴾                                                                        |
| Y . 0      | . Y•      | ﴿وَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم شِّحِيطًا ۞﴾                                           |
|            |           | (۸۱) سورة الطارق                                                                 |
| Y . 0      | ٤         | ﴿ إِن كُثُلُ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞﴾                                   |
|            |           | (۸۷) سورة الأعلى                                                                 |
| Y • 0      | ١         | ﴿مَنْتِعِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞﴾                                           |

| رقم الآية رقم                                                                                        | نص الآية                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۲                                                                                                    | ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۗ                      |
| ٣                                                                                                    | ﴿وَالَّذِي مَنَّدَ نَهَدَىٰ ٢٠٠٠                 |
| (۸۸) سورة الفاشية                                                                                    |                                                  |
| 7 <b>((</b>                                                                                          | ﴿ لَيْسَ لَمُمَّ لَمُعَامُّ إِلَّا مِن ضَرِيحٍ ۗ |
| لِقَتْ ۞ ﴿ ﴿ اللَّهِ | ﴿ أَفَلًا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ ا   |
| (۸۹) سورة الفجر                                                                                      |                                                  |
| ٦ .                                                                                                  | ﴿ أَلَمْ زَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ۞ }  |
| V                                                                                                    | ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ۞﴾                     |
| 7.7 18                                                                                               | ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لِبَالْمِرْمَادِ ۞﴾              |
| <b>*</b> 17                                                                                          | ﴿ كُلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلأَرْضُ ثُنَّا رَكُا     |
| *** <b>*©</b>                                                                                        | ﴿ وَجَاءً رَبُّكَ وَالْمَلَكُ مِهَا صَفًا صَفًا  |
| 77                                                                                                   | ﴿ وَجِائَةَ قَوْمَهِ إِنَّ بِجَهَلُمُ ۗ ﴾        |
| (٩٠) سورة البلد                                                                                      |                                                  |
| ٤                                                                                                    | ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبِّيمٍ ۞}    |
| · <b>A</b>                                                                                           | ﴿أَلَةَ خَسَلَ لَلَّمُ عَيْنَتِينِ ۞﴾            |
| <b>4</b>                                                                                             | ﴿وَلِسَانًا وَشَفَنَتِنِ ۞﴾                      |
| ١٠                                                                                                   | ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ۞﴾                   |
| 11                                                                                                   | ﴿ فَلَا أَفْنَهُمُ ٱلْمُقَبَّةُ ۞ ﴾              |
| (۹۱) سورة الشمس                                                                                      |                                                  |
| ۸ ۳۲، ۸۰۲                                                                                            | ﴿ فَأَلْمُنَهَا فَجُورَهَا رَتَقُونَهَا ۞        |
| ٩                                                                                                    | ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكُّنْهَا ۞﴾                |
| 1.                                                                                                   | ﴿وَقَدُّ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ۞﴾                 |
| (٩٢) سورة الليل                                                                                      |                                                  |
| 7.9                                                                                                  | ﴿وَالَّتِلِ إِذَا يَنْشَىٰ ۞﴾                    |
| <b>Y</b>                                                                                             | ﴿ وَالنَّهَادِ إِذَا تَمِلُّ ۞ ﴾                 |

| رقم الصفحة   | رقم الآية | نص الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱.          | ٣         | ﴿رَبَّا عَلَقَ اللَّكُرُ رَالْحُقَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y • A        | ٤         | ﴿إِنَّ سَنَيْمٌ لَكُنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.7 . 7.     | ٥         | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَصْلُونِ وَٱلَّذِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y • 9        | ٧         | ﴿ فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل |
| 7.7          | ١.        | ﴿ فَسَنَيْسَرُ لِلْعُسْرَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| 77, 8.7, 8.7 | 17        | ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77, 8.7, 8.7 | ۱۳        | ﴿ وَإِذَ لَنَا لَلَّهِ فِنَ وَالْأُولَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |           | (٩٣) سورة الضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y • 9        | 1         | ﴿وَالنَّبَينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y • 9        | ۲         | ﴿ وَالَّتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y • 9        | ٣         | ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y • 9        | ٤         | ﴿ وَلَلَاخِزَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلأُولَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P•73 317     | ٥         | ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَنَرْضَىٰ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 • 9        | ٩         | ﴿ نَأَنَا ٱلْيَهِمُ فَلَا نَقْهُمْ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y• <b>9</b>  | ١٠        | ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَتَهَرَّ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |           | (٩٥) سورة التين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *1*          | ٤         | ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * 1 *        | ٦         | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَاسَوُا وَجِمُلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرً غَيْرُ مَتُونِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r 14         | ٧         | ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَمْدُ بِالدِّينِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114          | ٨         | ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِأَمْكُمِ ٱلْمُنكِمِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |           | (٩٦) سورة العلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷٤، ۱۲۳      | 1         | ﴿ اَقْرَأُ ۚ بِالنَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 118          | ٩         | ﴿ أَرَبَّتُ الَّذِي يَنْعُنِّ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 118          | ١.        | ﴿ عَبْدًا إِذَا سَلَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118          | 19        | ﴿ كُلُّ لَا نُولِمْهُ وَاسْتُمْدُ وَالْفَرِّبِ 1 ﴿ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| رقم الصفحة      | رقم الآية | نص الآية                                                                            |  |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (۹۷) سورة القدر |           |                                                                                     |  |
| ۸۱              | ١         | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞﴾                                       |  |
|                 |           | (۹۸) سورة البينة                                                                    |  |
| Y10             | ١         | ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفِّكِينَ﴾ |  |
| <b>Y10</b>      | ٥         | ﴿وَمَا ۚ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾            |  |
| 017, 717        | ٦         | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾                  |  |
|                 |           | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِيلُوا الطَّبْلِحَتِ أُوْلَيْكَ هُرْ                 |  |
| 017, 717        | ٧         | خَيْرُ ٱلْمَرِيَّةِ ۞﴾                                                              |  |
|                 |           | (۹۹) سورة الزلزلة                                                                   |  |
| 717             | ٦         | ﴿ يَوْمَهِ إِن يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوا أَعْمَىٰ لَهُمْ ١              |  |
| 717             | ٧         | ﴿ فَكُنُ يَعْمَلُ مِثْقَكَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَدَرُهُ ۞ ﴾                          |  |
| 717             | ٨         | ﴿ وَمَن يَعْدَمُ لَ مِنْقَكَالَ ذَرَّةِ شَكًّا يَرَهُ ۞ ﴾                           |  |
|                 |           | (۱۰۰) سورة العاديات                                                                 |  |
| 717, 917        | ٦         | ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ. لَكَنُودٌ ۞﴾                                          |  |
| 717             | ٧         | ﴿وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞﴾                                             |  |
| 717             | ٨         | ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَدِّ لَشَدِيدٌ ۞﴾                                            |  |
| 717             | ٩         | ﴿۞ أَفَلًا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞﴾                            |  |
| 717             | ١.        | ﴿رَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ ۞﴾                                                    |  |
| 717             | 11        | ﴿إِنَّ رَبُّهُم بِيمَ يَوْمَهِ لِمُ لَخِيدًا ۞﴾                                     |  |
|                 |           | (۱۰۱) سورة القارعة                                                                  |  |
| 717             | ٤         | ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْشُوثِ ﴿ ﴾                             |  |
| Y 1 V           | ٥         | ﴿ وَتَكُونُ ٱلْحِبَ الْ كَالْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ۞ ﴾                                |  |
| 717             | ٩         | ﴿ أَفَلَا يَمْلُمُ إِذَا بُمُثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞﴾                             |  |
| 717             | ١.        | ﴿وَحُمْيِهُ مَا فِي ٱلصُّدُودِ ۞﴾                                                   |  |
|                 |           | **                                                                                  |  |

| رقم الصفحة             | رقم الآية | نص الآية                                                                    |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        |           | (١٠٢) سورة التكاثر                                                          |
| Y 1 V                  | 1         | ﴿ ٱلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞﴾                                               |
| Y 1 V                  | ٣         | ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾                                               |
| Y 1 V                  | ٤         | ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾                                         |
| <b>Y1V</b>             | ٥         | ﴿ كُلُّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞﴾                              |
| Y1V                    | 7         | ﴿ لَتَرَوُّتَ الْمُعِيدَ ٢                                                  |
| 14.                    | ٨         | ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيدِ ۞﴾                         |
|                        |           | (۱۰۳) سورة العصر                                                            |
| Y 1 V                  | ١         | ﴿وَالْمَسْرِ ۞﴾                                                             |
| V17, A17, P17          | ۲         | ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞﴾                                        |
|                        |           | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَقَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ |
| <b>71</b>              | ٣         | وَتَوَاصَوْا بِالصَّدِرِ ۞﴾                                                 |
|                        |           | (١٠٤) سورة الهمزة                                                           |
| Y 1 A                  | ١         | ﴿رَيْلُ لِكُنِّ مُمَزَرِ لُمَزَدُ كَانَ ﴿ ٢٠٠٥                              |
| 719                    | ٣         | ﴿ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُمُ ۞ ﴾                                     |
| <b>71 A</b> 1 <b>Y</b> | ٤         | ﴿ كُلًّا لَيُلْبَدَذَ فِي ٱلْمُلْمَةِ ۞﴾                                    |
|                        |           | (١٠٥) سورة الفيل                                                            |
| <b>Y 1 A</b>           | ٣         | ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞﴾                                |
| Y1A                    | ٤         | ﴿ تَرْمِيهِم بِحِبَارَةِ مِن سِجِيلِ ۞﴾                                     |
| 70° VIX                | ٥         | ﴿ فِعَلَهُمْ كَعَمْنِ مَأْكُولِم اللَّهِ ﴾                                  |
|                        |           | (۱۰٦) سورة قريش                                                             |
| ٥٦                     | ١         | ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞﴾                                                    |
|                        |           | (۱۰۷) سورة الماعون                                                          |
| 719                    | ١         | ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّيبِ ۞﴾                                |
| 719                    | ۲         | ﴿ فَلَالِكَ ٱلَّذِى بَدُّعُ ٱلْكَيْبِ مَ ﴾                                  |
|                        |           |                                                                             |

| رقم الصفحة | رقم الآية      | نص الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>ڪو</b> ثر   | (۱۰۸) سورة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 771        | ٣              | ﴿إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ ٱلأَبْتُرُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <u>ڪافرو</u> ن | (۱۰۹) سورة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777, 777   | 1              | ﴿ فُلْ يَعَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777        | *              | ﴿لَا أَعْبُدُ مَا نَمْبُدُنُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777        | ٣              | ﴿ وَلَا أَنتُدُ عَنبِتُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777, 777   | ٦              | ﴿لَكُوْ دِينَكُوْ دَلِنَ يِينِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | نصر            | (۱۱۰) سورة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777        | ١              | ﴿إِذَا جَمَاءَ نَصْدُ اللَّهِ وَٱلْفَـنَّةُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | خلاص           | (۱۱۲) سورة الإ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377        | ١              | ﴿ مَلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 377        | ۲              | ﴿ اللَّهُ السَّمَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| 377        | ٣              | ﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 377        | ٤              | ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُنُوا أَحَدُنَّا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | لفلق           | (۱۱۳) سورة ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 377        | ۲              | ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | ناس            | (۱۱٤) سورة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢         | ١              | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّامِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### فهرس الأحاديث والآثار

| رقم المبقحة   | الحديث                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 77            | إذا قرأت السورة فأنفذها                                                         |
| ۷۸، ۱۹        | أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً                                               |
| 97            | الإسلام ثمانية أسهم                                                             |
| 10, 70, 40    | أعطيت السبع الطوال مكان التوراة                                                 |
| ٨٢            | اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران                                               |
| 29            | أمرهم عثمان بأن يتابعوا الطوال                                                  |
| 75, 75        | إن فلاناً كان يقرأ منكوساً قال ذلك منكوس القلب                                  |
| 44            | بني الإسلام على خمس                                                             |
| 178           | الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين                                             |
| 7.7           | رب أشعث أغبر لا يؤبُّه به لو أقسم على الله لأبره                                |
| ٨٢            | سمعت عبد الله بن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف                               |
| 777           | سمى رسول الله ﷺ سورة الكافرينُ البرية من النفاق                                 |
| 114 444       | الشرك أخفى في أمتى من دبيب النمل                                                |
| ۸٠            | صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح سورة البقرة                                     |
| 75, 78        | صلى رسول الله ﷺ بالسبع الطوال في ركعة                                           |
| ر﴿ لِإِيلَافِ | قرأ عمر في ركعة واحدة: ﴿ أَلَدْ تَرُّ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْلِ ٱلْفِيلِ ﴾ |
| A۳            | هُرَيْنِي ﴾ آ                                                                   |
| ٤o            | قلت لعبد الرحمٰن بن عوف: يا خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد                         |
| <b>£</b> 9    | قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي المثاني                           |
| <b>{ {</b>    | قلت لعثمان: ﴿وَالَّذِينَ يُتُوَفِّونَ مِنكُمْ﴾                                  |
| AY            | كان ﷺ يجمع المفصل في ركعة                                                       |
| AY LOV        | كان ﷺ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما                           |
| ۸٠            | كان رسول الله ﷺ يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين                           |

| رقم الصفحة | الحديث                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٨٢         | كان ﷺ يجمع المفصل في ركعة                               |
| ۳۲         | كان الحسن يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف  |
| ٤٥         | كنت جالساً عند رسول الله ﷺ إذ شخص ببصره 🖳               |
| ٥٧ ، ٥٤    | كنت في الوفد الذين أسلموا في ثقيف                       |
| 719        | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن                        |
| Y1V .      | لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً          |
| 110        | لو لبثت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي           |
| 171        | لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء            |
| ٤٥         | ما سألت النبي ﷺ عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة        |
| ٧٥         | ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر |
| ***        | من تشبه بقوم فهو منهم                                   |
| *1.        | وجدت فالزم                                              |
| 177        | ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج  |
| ٨٢         | يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذّين كأنوا يعملون به   |

### فهرس الأعلام

ابن الأنباري (أبو بكر): ٥١، ٥٢ (1)آدم: ۸۹، ۹۱، ۱۰۲، ۱۱۱، ۱۲۶، أنس ﷺ: ۱۲۱، ۱۲۴ أوس الثقفي: ٥٤ ٥٢١، ٨٢١، ١٣٠، ١٤١، ١٥١ ابن الأبار (محمد بن عبد الله القضاعي): **(ب**) إبراهيم (عليه السلام): ٨٥، ٨٦، ٩٦، الباجي (علي بن محمد): ٤٠ الباقلاني (أبو بكر بن الطيب): ٤٦، ٧٧، ١٢٤، ١٢٥، ١٣١، ١٨٥ ٧٤، ٥٥، ٢٥، ٢٧، ٨٣ إبراهيم بن محمد الطبري: ٢٤ إبراهيم بن محمد التنوخي: ٣٢ البخارى: ٤٤، ٥٠، ٥٧، ٨٢ إبراهيم بن محمد المدنى: ٤١ برهان الدين البقاعي: ٥٥، ٦٦ البزار: ١٢٥ إبراهيم النخعي: ٦٤ إبايس: ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ابن بشكوال (أبو القاسم): ٤٠ أبو بكر الطيب = الباقلاني: ١٣٠ ، ١١١١ ، ١٠٥ أبو بكر ﷺ: ٢١٠، ٢١٥، ٢٢٣ أبي بن كعب: ٤٨ ، ٤٨ ، ٨٣ ابلال نظية: ٦٢ أحمد بن إبراهيم بن الزبير = ابن الزبير: بلعام: ۱۰۳، ۱۰۶ أحمد بن الحسن الكلاعي: ٣٢ البيهقي: ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦٢ أحمد بن حنبل = ابن حنبل: أحمد بن فارس: ٤٧ **(ت)** الترمذي: ۲۹، ۳۱، ٤٩ أحمد بن محمد الأزدي: ٣٢ التنبكتي: ٤١ أحمد بن محمد القرطبي: ٢٤ أحمد بن محمد خديجة: ٢٥ (ج) جبريل ﷺ: ٣٧، ٤٤، ٥٥، ٤٦، ٨٤، أحمد بن يوسف بن فرتون: ٢٥ 70, 70, .., 75, 071, 817 اسحاق: ١١٥ الإسكافي (الخطيب)، الحصنكيفي: ٤٢ |أبو جعفر بن خلف: ٣١، ٣٧ ابن أشتة (محمد بن عبد الله): ٤٩، ٥٧ أجعفر بن على الحمداني: ٢٤

أبو جعفر المنصور: ٨٠، ١٦٧-ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي): ٢٦ | ابن أبي داود: ٦٣، ٦٤

**(2)** 

حارثة: ٢١٠

ابن الحاج (محمد بن محمد): ٣٤

حاجي خليفة: ٣٩

حجي حليمه: ٣٩ حاطب بن أبي بلتعة: ١٨٥

ابن حجر العسقلاني: ١٥٤

حذيفة الثقفي: ٥٤، ٥٦، ٦٢، ٨٠، ابن رمان (محمد بن القاسم القرشي): ٣٤

الحراني: (عبد اللطيف بن هبة الله): ٢٦ الحسن ﷺ: ٦٣

حسن حسني عبد الوهاب ١٣٠٠

ابن الحصّار: ٥٣

الحصنكيفي = الإسكافي الخطيب:

الحضار (أبو الحسن): ٣١، ٣٧

الحكم: ٨٠

الحليمي (حسين بن الحسين): ٦٢

ابن حنبل (أحمد): ۲۸، ٤٤، ٤٩، 30, 50

أبو حيان (أثير الدين): ٢٥، ٣٤، ٣٥، | الزمخشري: ٢٧ 3

(<del>¿</del>)

الخضر: ١٢٧، ١٢٨

الخطابي (محمد بن محمد): ٨١

ابن الخطيب لسان الدين: ٣٥، ٣٩

(a)

داود ﷺ: ١٢٥، ١٥١، ١٥١، ١٥٣، إسليمان بن بلال: ٥٧

148

أبو داود (صاحب السنن): ٥٤، ٥٦

**(**<sub>2</sub>)

الرازي (الفخر): ٥٥، ٦٦، ٦٧

الربيع بن أنس: ١٢٤

رسعة: ٥٧

ابن رحمون (عبد الرحمٰن بن محمد:

**(**j)

ابن الزبير (أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي): ۱۱، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، 77, 37, 07, 77, 87, 97, 47, 17, 77, 77, 07, 77, 87, 13, 73, 33, 73, 70, 70, 80, . 7, ٥٢، ٢٦، ٢٩، ٧٠، ٣٧، ٥٧، 777, 777

الزركشي (بدر الدين): ٤٤، ٤٧، ٤٨، 70, 70, 17, 1V, YV

زكريا 緩緩: ١٢٨

زید بن ثابت دید ده، ۵۱، ۵۱، ۵۱

(w)

سعد بن محمد الحفار: ٢٥

سعيد بن العاص: ٥٠

سلمان الفارسي ديد: ١٦٨

سلمون بن على الكناني: ٣٢

أسليمان ﷺ: ١٢٥، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣

سيبويه: ۳۰، ۳۸ -

31

ابن سیرین: ٦١

السيوطي (عبد الرحمن): ٣٧، ٤٦، عبد العظيم الزرقاني: ٥٨. V3, A0, P0, 17, 17, 77, 77, 77 . 77

**(ش)** 

الشاطبي: ۲۸

شریك: ١٢٥

شعیب: ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۶۲، ۱۷۷ الشهرباني (أبو الحسن): ٦٥

۸۲

ابن الشيخ (عبد العظيم البلوي): ٢٦، عثمان بن أبي العاص: ٤٤ 3

(**oo**)

صالح (النبي): ۱۲۱، ۱۲۱ صبحي الصالح: ٥٠، ٥٤، ٧٠ الصدِّيق (انظر = أبو بكر):

(**d**)

الطبراني: ٦٢ الطراز (محمد بن سعید): ۲۸

طه: ۱۲۸

الطيبي: ٥٣

(2)

عائشة ها: ۸۲

ابن العاصى (محمد بن أحمد): ٣١ ابن العاصي (إبراهيم بن محمد): ٢٤

ابن عباس (عبد الله) في: ٤٩، ٥٠. ابن سيد الناس (محمد بن محمد): ٢٩، |عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام: ٥٠ عبد الرحمٰن بن عوف: ٤٥ عبد الرحمٰن بن يزيد: ٨٢ عبد الله بن الزبير: ٥٠

عبد الله بن سلام: ١٣٦

أبو عبد الله العبدري: ٣٧ أبو عبد الله نصر: ٣٦

ابن عبد الملك الأنصاري (محمد بن محمد): ۲۳، ۲۲، ۳۱، ۳۳، ۷۳

أبو عبيد: ٦٢

ابن أبي شيبة (عبد الله بن محمد): ٨٠، عشمان بن عفان في: ٤٦، ٤٧، ٨٤، 79 .09 .05 .01 .00 . 29

عثمان بن طلحة العبدرى: ٧١

ابن العربي (أبو بكر): ٥٩، ٦٦، ٧٤،

113 651

العز بن عبد السلام: ٢٦، ٦٨ ابن عساكر (عبد الصمد): ٢٦

العشاب (أحمد بن محمد): ٢٤، ٣١،

ابن عطية القيسي (أبو عبد الله): ٢٤ ابن عطية \_ عبد الحق: ٥٨، ٥٩، ٨١

علي بن محمد الشاري: ۲۷، ۳۱

علي (ﷺ): ٤٨ ، ١٢٥

عمران:

عمر بن الخطاب ١٤٥ : ٢٥، ٦٣، ٨٣،

YT1, XT1, .P1, 017

أعمر بن محمد السكوني: ٢٧

محمد بن أحمد المعافرى: ٢٨ عيسى على ١٢٥، ٩١، ٩١، ٩١، ٩١، ١٢٥ محمد بن أحمد بن فرج اللخمي: ٢٨،

محمد بن أحمد الكلبي: ٣٣ محمد بن الأشعرى: ٣٣ (محمد بن عثمان)، ابن المرابط: ٣٣ محمد بن على البياس: ٣٤ محمد بن على بن وهب: ٢٨ محمد بن على الدهان: ٢٨

محمد بن على بن الحسين أبو جعفر:

محمد بن عيسى الرعيني: ٢٤ أبو محمد القرشي: ٤٩ محمد بن محمد بن أحمد بن جزى الكلبي: ٣٤

محمد بن محمد بن سهل الوزير: ٣٤ محمد بن محمد بن محرز: ۲۹ محمد بن يوسف الطنجالي: ٢٩ محمد بن يوسف بن نصر (أبو عبد الله):

محمود بن سليمان بن فهد: ٢٩ ابن مسعود ﴿ ٢٨ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ۸۲

> أبو مطرف بن عميرة: ٢٤، ٣١ معبد بن خالد (أبو زرعة): ٨٢ ا ابن مفرج (محمد بن یحیی): ۲۹

عمر مولی عفرة: ۱۴ 🛒 171, 311, 411

(غ)

الغزال (على بن أحمد): ٢٧ الغزالي (أبو حامد): ٢٦

(ف)

ابن فرحون (برهان الدين): ٢٢ فسرعسون: ۱۲۹، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۸، ١٣٩، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٨، ٢٠١، ٢٠٠ | محمد بن علي الحميري: ١٢

(ق)

قارون: ۱۵۸، ۱۵۸ ذو القرنين: ١٢٧، ١٢٨ 😁

**(**)

الكرماني تاج القراء: ٥٣ كعب بن الأشرف: ٧١

**(J)** 

لفي بروفنصال: ٤٠ 🚽 لقمان على: ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧ しとて、リリア: 海路 しょう

(4)

مالك بن أنس: ٤٧، ٦٠، ٦١، ٦٤، | مريم ﷺ: ١٩١، ١٩١ ۹۷، ۸۸، ۲۸ محمد ﷺ: ۲۷، ۷۵، ۹۸، ۱۲۱، ۱۲۶، ١٢٥، ١٢٨، ١٤٧، ١٥٩، ١٦٤، مسلم: ٤٥، ٢٢، ١٢٤ ١٦٨، ١٨٧، ٢٠٧، ٢١٠، ٢٢٣، المسور بن مخرمة: ٤٥ 977, 777 محمد بن إبراهيم الأموي: ٣٣

محمد بن إبراهيم المقيسى: ٧٧

ابن أم مكتوم عبد الله ﴿ ٢٠٣ ، ٢٠٣ مكى بن أبي طالب حموش: ٤٥، ٤٨ مـــوســــــى ﷺ: ١١٣، ١٢٤، ١٢٥، وائل بن الأسقع: ٥٧ ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۰، الوادي آشي محمد بن جابر: ۳۳ 7.7 . 179 . 189 . 18. . 179 أم موسى ﷺ: ١٤٠

#### (ن)

ابن الناظر (الحسن بن عبد العزيز):

71 .OV .OO

النسائي: ۲۷، ۳۳

النور بن سعيد أبو الحسن: ٢٢ النووي (يحيي بن شرف): ٦٣ النيسابوري (أبو بكر): ٦٥

#### **(4)**

هامان: ۱۳۸، ۱۰۸، ۲۰۲ أبو هريرة ﴿ اللهِ اللهِ ١٢٤ هود عيد ١١٣ :

وائل بن حجر: ۱۲۱ الوراد أحمد بن محمد التجيبي: ٢٥ ولى الدين الملوي: ٥٥، ٦٧ ابن وهب: ٥٧

(9)

#### (ي)

ياقوت الحموى: ٢٠ النحاس (أبو جعفر): ٤٩، ٥١، ٥١، ايحيى بن أحمد بن المرابط: ٣٠ ايحيى بن زكريا ﷺ: ١٢٨ یحیی بن عباس القیسی: ۳۰ نــوح ع الله المولي: ۳۰، ۱۲۵، ۱۲۱، ايحيى بن عبد الله المولي: ۳۰ يزيد الفارسي: ٤٩، ٥٠ يعقوب ﷺ: ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۲ أبو يعلى أحمد بن على: ٤٥ يوسف ﷺ: ۲۳، ۹۷، ۱۱۳، ۱۱۱، 117 (110

يوسف بن إبراهم أبو الحجاج: ٣٤ يوسف بن أبي ريحانة المالقي: ٣٠ يونس ﷺ:

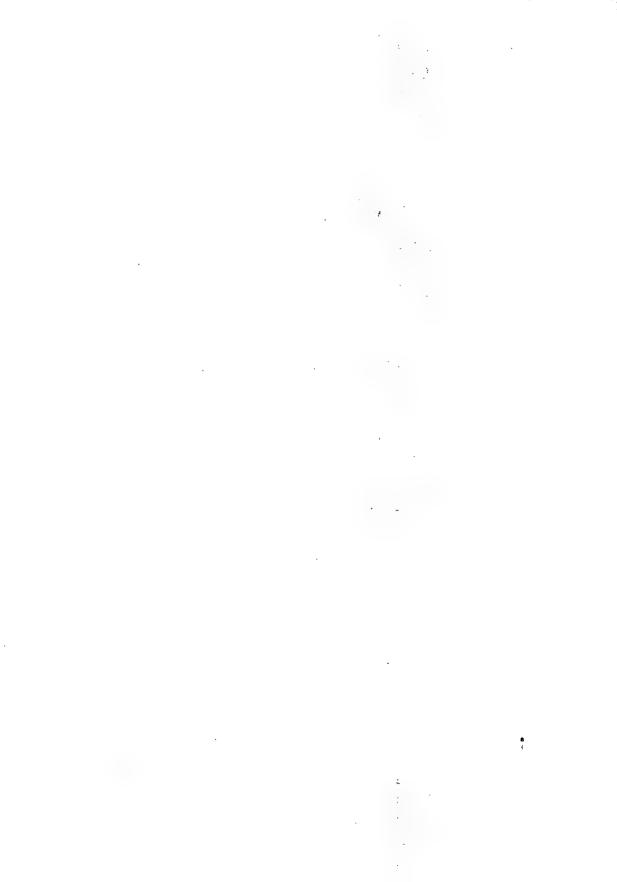

## فهرس القبائل والجماعات والفرق

| (ص)                         | (1)                              |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| الصابئون: ۱۱۱               | بنو إسرائيل: ٨٦، ٨٥، ٨٦، ٨٨، ٨٩، |  |  |
| (ظ)                         | ۰۹، ۹۳، ۲۰۱، ۲۰۱، ۷۲۱،           |  |  |
| الظاهرية:                   | ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱۰         |  |  |
| _                           | •312 1712 AF12 PF12 3A12         |  |  |
| <b>(</b> E)                 | ١٨٨                              |  |  |
| عاد: ۱۹۵، ۱۲۰، ۱۹۶، ۲۰۲     | أصحاب الأخدود: ٢٠٥               |  |  |
| العجم: ١٦٨                  | الأكراد: ١٦٧                     |  |  |
| العرب: ۲۰، ۸۲، ۸۹، ۹۶، ۲۰۱، | <b>3</b> -                       |  |  |
| 171, 771, 771, 731, 001,    | (ث)                              |  |  |
| ۹۰۱، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱،    | ثقیف ـ بنو ثقیف: ۱۹، ۵۶، ۵۷      |  |  |
| 179                         | ثمود: ١٦٠، ١٩٤                   |  |  |
| (ف)                         | الثنوية: 48                      |  |  |
|                             | <b>(</b> z)                      |  |  |
| الفرس: ۱۲۷، ۱۲۸             | الحنابلة: ٢٨، ٢٧، ٢٨             |  |  |
| (ق)                         | •                                |  |  |
| القدرية: ۸۷، ۹۰             | (خ)<br>الخوادج: ۲۲               |  |  |
| قسریسش: ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۷، | الخوارج: ٢٢                      |  |  |
| ۲۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۶۱۰     | <b>(</b> )                       |  |  |
| 771, 011, 381, 581, 7.7,    | الروم: ١٤٣، ١٤٣                  |  |  |
| A17, 777                    | (س)                              |  |  |
| (少)                         | أهل السنة: ٢٧، ٣٠، ١٢٦           |  |  |
| _ 1                         | •                                |  |  |
| أهل الكهف: ١٣٦              | (3-)                             |  |  |
| (p)                         | قوم شعیب: ۱۲۱                    |  |  |
| المذهب المالكي: ٢٧، ١٦٨     | الشوذية: ٣٦، ٣٩                  |  |  |

# فهرس الأماكن والبلدان

| 77                                                        | سبتة:                    | (1)                     |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| (ش)                                                       |                          | (1)<br>17<br>17、        | إشبيلية:       |
| 71                                                        | الغام                    | 7.                      | ألبيرة:        |
| ,,,                                                       | ٠,٢٠٠٠                   | 7, 77, 77, 77, •7,      | الأندلس:       |
| (ص)                                                       |                          | ۳۱ ، ۲۳ ، ۳۵ ، ۲۳ ، ۶۰  | ۳، ۲۳، ۳       |
| YA :(ā                                                    | الصالحية (مدرس           | (ب)                     |                |
| 177                                                       | الصالحية (مدرس<br>الصين: | ۲۰، ۲٤                  | بجاية :        |
| (ط)                                                       |                          | ۲۷، ۳۰۱، ۱۰۱، ۲۲۱،      | بدر: ۷۱،       |
| ۲۳، ۳۳                                                    | طريف:                    | 144 (                   | ١٦٢ ، ١٣٩ ،    |
| Y •                                                       | ر.<br>طُلىلطة:           | ، ۱۷۷                   | بغداد:         |
| (å)                                                       | •                        | (ت)                     |                |
|                                                           |                          | ۲.                      | تدمير:         |
| (\$)<br>(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) | غرناطة: ١٩<br>٣١، ٣٢، ٢٤ | ۸، ۱۱، ۱۷، ۲۷           | -ر<br>تونس:    |
| £1 (1 ¥ (1                                                | 2 (11 (11                |                         |                |
| (ف)                                                       |                          | (3)                     | • 51 -         |
| 40                                                        | فاس:                     | ۲۱، ۲۰، ۲۱              | جيان:          |
| <b>/</b> *\                                               |                          | ( <del>2</del> )        |                |
| ( <u>ق</u> )                                              |                          | ١٦٨                     | خراسان:        |
| 4.5                                                       | القاهرة:                 | للكتب والوثائق بالرباط: | الخزانة العامة |
| ٠٢، ٢١، ٥٢                                                | قرطبة:                   |                         | 11 . 17        |
| ٣.                                                        | قسنطينة:                 | (,)                     |                |
| YA                                                        | قوص:                     | ٤٠                      | الرباط:        |
| (설)                                                       |                          | (س)                     | •              |
| ۱۷، ۹۳                                                    | ا الكعبة :               | 10.                     | سبأ:           |

|             |                                    | 1                  |                  |
|-------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| TO . 1V     | المغرب:                            | (P)                |                  |
| ه، ۲۷، ۱۳۸، | مکة: ۲۶، ۲۲، ۲۲، V                 | AY . 47 . 17 . 77  | مالقة: ۲۶، ۲۲،   |
| 731, 771,   | PT1, .31, 731,                     | ٠٨٠ ١٥٧ ١٤٩ ١٣٤    | المدينة المنورة: |
|             | 414 (140                           |                    | ۲۲۱، ۸۸۱         |
| ۸، ۱۲، ۱۷   | ۱۸۵، ۲۱۸<br>المكتبة الوطنية بتونس: | <b>*•</b>          | مرسية:           |
| ٣.          | مولة:                              | <b>77. 47. A</b> 7 | مصر:             |

# فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة | الشاعر            | البحر  | القانية | صدر البيت                      |
|--------|-------------------|--------|---------|--------------------------------|
| ۲١     | أبو الحسن النوري  | الرجز  | يقيد    | <br>إن قيدوه وبـالغـوا في عصره |
| **     | ابن الزبير الثقفي | الرمل  | ينجلي   | حسبي ذنوب أثقلت كاهلي          |
| **     | أبو الحسن النوري  | الرجز  | تغرد    | لابن الزبير مكـارم أضحت بها    |
| *1     | ابن الزبير الثقفي | الرمل  | يلي     | مالي وللتسآل لا أم لي          |
| ۸r     | مجهول             | البسيط | الصغر   | والنجم تستصغر الأبصار صورته    |

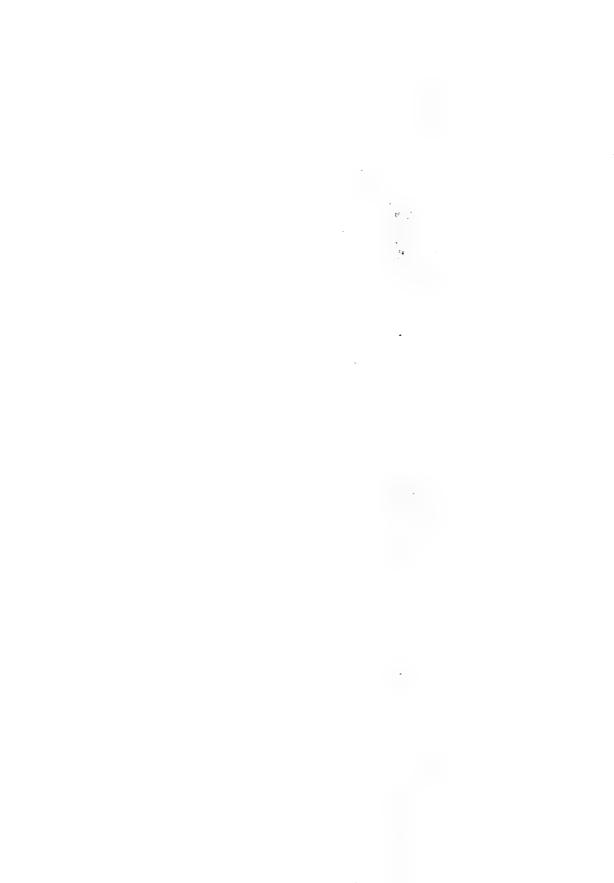

# فهرس الكتب

(1)

| 13 AT, T3, V3, •F, FF | الإتقان للسيوطي: ٣٧                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| ٠, ١٢, ٥٣، ٨٣، ٩٣، ١٤ | الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب:               |
| 09                    | أحكام القرآن لابن العربي:                          |
| **                    | الأربعين في أصول الدين على مذهب أهل السنة:         |
| ٣٦                    | أرجوزة في بيان مذهب الشوذية لابن الزبير الثقفي:    |
| 77                    | أسرار التنزيل ـ السيوطي:                           |
| ۸۳، ۱٤                | الإعلام ـ الزركلي:                                 |
| الزبير الثقفي: ٣٦، ٣٨ | الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام - ابن |
| ٤٠                    | الإشارة _ الباجي:                                  |
| 73                    | الانتصار ـ الباقلاني:                              |
| ) 071, VTI, PTI, 017  | الإنجيل: ٥٥، ٨٩، ٩٠                                |
| ٤٠                    | إيضاح المكنون ـ البغدادي:                          |
| ٧٣، ١١٩               | إيضاح السبيل في حديث جبريل ـ ابن الزبير الثقفي:    |
|                       | ( <b>,</b>                                         |
| ه، ۷، ۱۱، ۲۳، ۲۳،     | البرهان في تناسب سور القرآن، ابن الزبير الثقفي:    |
| ۸٣، ٢٩، ٧٤، ٥٥، ٥٢،   |                                                    |
| דד, דדד               |                                                    |
| 33, 73, 70, 70, 17    | البرهان في علوم القرآن ـ الزركشي:                  |
| ٥٣                    | البرهان _ الكرماني:                                |
| ٤٠ ،٣٧                | برنامج روايات ابن الزبير الثقفي:                   |
| 71                    | بغية الوعاة ـ السيوطي:                             |

|                             | · ·                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| ٤٠                          | تاريخ علماء الأندلس ـ ابن الزبير الثقفي:          |
| ٦٣                          | التبيان في آداب حملة القرآن ـ النووي:             |
| 174                         | تخليص التلخيص ـ ابن العربي:                       |
| 40                          | تسديد اللسان لذكر أنواع البيان ـ أحمد خديجة:      |
| 44                          | تعليقة على كتاب سيبويه ابن الزبير الثقفي:         |
| 78                          | تفسير العشاب:                                     |
| 44                          | تفسير ابن الزبير الثقفي:                          |
| ٣١                          | التكملة لابن الأبار:                              |
| 21 . 27 . 77 . 77 . 43 . 13 | التكملة لابن عبد الملك: ٢٦، ٢٣                    |
| **                          | التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات:         |
| **                          | في تفسير الكتاب العزيز ـ السكوني:                 |
| 77                          | تناسق الدرر في تناسب السور ـ السيوطي:             |
| ۲۵، ۷۵، ۹۸، ۹۰، ۲۵،         | التوراة:                                          |
| VFI, PFI, AAI, 017          |                                                   |
|                             | (5)                                               |
| 71 . 70                     | جامع الترمذي:                                     |
|                             | (د)                                               |
|                             | ري)<br>درة الحجال ابن ا <b>لقاضى</b> :            |
| <b>TA (TO</b>               | *                                                 |
| 13, 73                      | الدرر الكامنة ـ ابن حجر:                          |
| ۳۲، ۸۳، ۳۳                  | الديباج ـ ابن فرحون:                              |
|                             | ( <b>¿</b> )                                      |
| 37, 17, PT                  | الذيل والتكملة ـ ابن عبد الملك:                   |
| 40                          | ذيل صلة ابن بشكوال ـ ابن فرتون:                   |
|                             | <b>(</b> <sub>2</sub> )                           |
| 44                          | ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل ـ ابن الزبير الثقفي: |
|                             |                                                   |
|                             | ( <b>ز)</b><br>الزبور:                            |
| ٥٧                          | الربور .                                          |

(س) سبيل الرشاد في فضل الجهاد ـ ابن الزبير الثقفي: ٤٠ ۲۷، ۲۳ سنن النسائي: **(ش)** 27 شجرة النور الزكية \_ ابن مخلوف: ٤٠ شرح الإشارة \_ ابن الزبير الثقفي: شرح عمدة الأحكام \_ ابن دقيق العيد: شرح المهذب \_ السيوطى: 77 (ص) AY LOV صحيح البخارى: 178 64. صحيح مسلم: 40 الصلة \_ ابن بشكوال: ٥٢، ٢٧، ٣٠، ١٣، ٤٠ صلة الصلة - ابن الزبير الثقفى: (2) 27 العذب والأجاج \_ ابن الحاج: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير (ابن سيد الناس): 47, 17 (ف) فهرس روايات ابن الزبير الثقفي (انظر = برنامج روايات ابن الزبير): **(**と) **77. 77** كتاب سيبويه:

كتاب شيبويه. كتاب في المعاني والبيان ــ للعشاب: كتاب الكافي في القراءات للرعيني:

كشف الظنون ـ حاجي خليفة: ٢٦، ٣٩، ٣٩، ٤١، ٤٤

(م) مختصر التبصرة ـ أحمد خديجة:

| ٥٩   | المدخل _ البيهقي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧   | المسائل الخمس ـ ابن فارس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77   | المستصفى _ الغزالي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٥   | مسند أبي يعلى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ، ۷۷ | المصاحف ـ ابن أشتة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ، ۲۸ | مصنف ابن أبي شيبة: ٨٢، ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲.   | معجم البلدان ياقوت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١   | معجم شيوخ ابن الزبير الثقفي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ، ۲۹ | معجم المؤلفين _ كحالة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١   | المقصد الواجب ـ ابن الزبير الثقفي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777  | ملاك التأويل ـ ابن الزبير الثقفي: ت ٢٢، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٥٣، ٥٣،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44   | منظومة في القراءات ـ الشاطبي (أبو محمد القاسم):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44   | منظومة في القراءات ـ محمد بن أحمد المعافري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | (ن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ، ۱ه | الناسخ والمنسوخ _ النحاس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23   | نزهة البصائر والأبصار = ابن الزبير الثقفي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77 ( | The state of the s |
| 44   | النفح الشذي في شرح الترمذي ـ ابن سيد النَّاس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳,   | نفح الطب _ المقرى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## فهرس بأهم المصادر والمراجع

### مرتبة حسب المؤلفين على حروف المعجم

### القرآن الكريم:

## ابن الأبار (محمد بن عبد الله):

ـ التكملة لكتاب الصلة، جزءان، ط. روخس مجريط، ١٨٨٧م.

## ابن الأثير (أثير الدين):

- \_ أسد الغابة = ط. القاهرة، ١٩٢٨م.
- \_ الكامل في التاريخ، ٩ مجلدات، القاهرة، ١٣٤٨هـ.
  - ـ اللباب في تهذيب الأنساب، ٣ مجلدات، بيروت.

## الباقلاني (أبو بكر بن الطيب):

\_ نكت الانتصار، تحقيق محمد زغلول سلام، مصر، ١٩٧١م.

## البخاري (محمد بن إسماعيل):

\_ الصحيح، ٩ أجزاء، مصر، ١٣٤٥هـ.

### بروكلمان:

\_ تاريخ الأدب العربي، الملحق ٢، ليدن، ١٩٣٨م.

## ابن بشكوال (خلف بن عبد الله):

ـ الصلة، مجلدان، ط. مجريط، ١٨٨٣م.

# البغدادي، الخطيب (أحمد بن على):

ـ تاریخ بغداد، ۱۶ مجلداً، مصر، ۱۳۶۹هـ.

### البغدادي (إسماعيل باشا):

- \_ إيضاح المكنون، مجلدان، تحقيق الكليسي، ط ج١ = ١٩٤٥م.
- \_ هدية العارفين، مجلدان، ط ج١ = ١٩٥١، ط ج٢ = ١٩٥٥م.

### البقاعي (برهان الدين):

\_ نظم الدرر في تناسب الآي والسور، مخطوط بدار الكتب الوطنية، بتونس.

#### الترمذي (محمد بن حسين):

ـ السنن، طبعة القلعي، بدون تاريخ.

### تقى الدين المكي:

- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، دمشق، ١٣٤٧هـ.

#### التنبكتي:

- نيل الابتهاج، على هامش الديباج لابن فرحون، مصر، ١٣٧١هـ.

#### ابن الجزري (محمد بن محمد):

- غاية النهاية في طبقات القراء، مجلدين، مصر، ١٣٥١هـ.

## حاجى خليفة:

ـ كشف الظنون، مجلدين، ط. اسطنبول، ١٩٤١م.

## الحاكم (أبو حبد الله النيسابوري):

ـ المستدرك على الصحيحين، ٤ مجلدات، بيروت.

### ابن حجر (العسقلاني):

- الدرر الكامنة، ٤ مجلدات، ط. دار الكتب الحديثة، ١٩٦٦م.
  - ـ فتح الباري، طبعة بولاق، ١٣٠١هـ.
  - الإصابة في تمييز الصحابة، ٤ مجلدات، مصر ١٩٣٩م.
    - تهذيب التهذيب، ١٢ مجلداً، ط. الهند، ١٣٢٧هـ.

### ابن حزم (على بن أحمد):

- الفصل في الملل والأهواء والنحل = ٣ أجزاء، ط. القاهرة، ١٣١٧هـ بهامشه الملل والنحل للشهرستاني.

### ابن حنبل (أحمد):

- المسند، ٦ مجلدات، القاهرة، ١٣١٣هـ.

## ابن الخطيب (لسان الدين):

- الإحاطة في أخبار غرناطة، مجلدان، تحقيق عنان، ط ٢، القاهرة، ١٩٧٣م. ابن خلكان (أحمد من محمد):
  - ـ وفيات الأعيان: تحقيق إحسان عباس، ط. دار صادر، ١٩٧١م.

## الدارمي (حبد الله بن حبد الرحلن):

ـ سنن الدارمي، دار الفكر بيروت.

### أبو داود (سليمان السجستاني):

\_ صحيح سنن المصطفى، مجلدان، القاهرة، ١٣٤٨ه.

## الذهبي (محمد بن أحمد):

\_ تذكرة الحفاظ، ٤ مجلدات، حيدرا آباد، ١٣٣٤هـ.

## الرازي (فخر الدين):

ـ التفسير الكبير، ٣٢ جزءاً، ط أولى، ١٩٥٧م.

## ابن الزبير الثقفي (أحمد بن إبراهيم):

- \_ البرهان في تناسب سور القرآن، تحقيق سعيد الفلاح.
- ـ صلة الصلة، تحقيق لفي بروفنسال، الرباط، ١٩٣٨م.
- \_ ملاك التأويل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل، تحقيق سعيد الفلاح، ط. دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٣م.

## الزرقاني:

\_ شرح المواهب اللدنية، طبعة أولى.

# الزرقاني (محمد عبد العظيم):

\_ مناهل العرفان، مجلدان، القاهرة، ١٩٥٤م.

### الزركشي (بدر الدين):

ـ البرهان في علوم القرآن، ٤ مجلدات، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، ١٩٥٧م.

### الزركلي (خير الدين):

- الأعلام، ١٠ أجزاء، الطبعة الثانية، ١٩٥٤م إلى ١٩٥٩م السبكي (تاج الدين).
  - \_ طبقات الشافعية، القاهرة، ١٩٢٤م.

# السّخاوي (محمد بن عبد الرحلن):

\_ الضوء اللامع، ٦ مجلدات، ١٣٥٣هـ.

# السهيلي (عبد الرحمٰن بن عبد الله):

\_ الروض الأنف، مجلدان، مصر، ١٩١٤م.

## السيوطى (جلال الدين):

- \_ الإتقان في علوم القرآن، جزءان، الطبعة الرابعة، مصر، ١٩٧٨م.
  - \_ بغية الوعاة، مجلدان، ط. الحلبي، ١٩٦٤م.

## الشوكاني (محمد بن علي):

- البدر الطالع، مجلدان، القاهرة، ١٣٤٣ه.

## ابن أبي شيبة (عبد الله بن محمد): .

- المصنف، الطبعة الثانية، طبعة العضد ١٩٧٩م/ ١٣٩٩هـ.

### صبحى الصالح:

ـ مباحث في علوم القرآن، ط. ٦ بيروت، ١٩٦٩م.

### الصفدي (صلاح الدين خليل):

ـ الوافي بالوفيات، ٩ أجزاء بيسان، ١٩٧٢م.

### الطبري (ابن جرير):

ـ تفسير جامع البيان، ٣٠ جزءاً، تحقيق محمود محمد شاكر، ط ١٩٥٧م.

### ابن عبد الملك (محمد بن محمد):

- الذيل والتكملة، ٤ مجلدات، تحقيق محمد بن شريفة وإحسان عباس، بيروت. - ابن العربي (أبو بكر).
  - أحكام القرآن، ط أولى، مصر، ١٣٣١هـ.

#### ابن عطية (عبد الحق):

ـ مقدمتان في علوم القرآن، تحقيق أرثر جفري، مصر، ١٩٥٤م.

### ابن عماد الحنبلي (عبد الحي):

- شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، ٨ أجزاء، بيروت، بدون تاريخ، عياض (أبو موسى اليحصبي، المعروف بالقاضي).
- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، جزءان، منشورات المكتبة التجارية الكبرى ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم).
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، مصر، ١٣٢٩هـ إلى ١٣٥١هـ ابن القاضى (أحمد بن محمد).
  - ـ جذوة الاقتباس، ط. حجرية، بدون تاريخ.
  - ـ درة الحجال، ٣ أجزاء، القاهرة، ١٩٧٠م.

## القفطي (علي بن يوسف):

ـ إنباه الرواة، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، مصر، ١٩٥٠م إلى ١٩٧٣م.

# القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي):

- صبح الأعشى، ١٤ جزءاً، ط. دار الكتب، مصر، ١٣٤٠هـ.

### الكتاني (محمد عبد الحي):

\_ فهرس الفهارس، مجلدان، فاس، ١٣٤٦ ـ ١٣٤٧هـ.

### الكتاب (محمد بن جعفر):

\_ الرسالة المستطرفة، الطبعة الأولى، بيروت، ١٣٣٢هـ.

### كحالة (محمد رضا):

\_ معجم المؤلفين، ١٥ جزءاً، دمشق، ١٩٥٧ \_ ١٩٦١م.

### ابن ماجه (محمد بن يزيد):

\_ سنن ابن ماجه، مجلدان تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر الحلبي بدون تاريخ.

### محمد شاكر الكتيبي:

\_ فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس، ٤ أجزاء، بيروت، ١٩٧٣م.

### محمد بن شريفة:

ـ مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية، ١٩٦٥م.

### محمد فؤاد عبد الباقي:

\_ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، مصر ١٣٦٤هـ.

# محمد بن محمد مخلوف:

\_ شجرة النور الزكية، القاهرة، ١٣٤٩هـ.

# مسلم (ابن الحجاج القشيري):

\_ صحيح مسلم، القاهرة، ١٣٠٧هـ.

\_ صحيح مسلم بشرح النووي، ١٨ جزءاً، القاهرة بدون تاريخ.

# المقري (أحمد بن محمد):

ـ نفح الطيب، ٨ مجلدات، بيروت، ١٩٦٨م.

# ابن منظور (محمد بن مكرم):

\_ لسان العرب، ٤ مجلدات، نشر دار لسان العرب، بيروت.

# النباهي (أبو الحسن):

ـ تاريخ قضاة الأندلس، نشر لفي بروفنسال، مصر، ١٩٤٨م.

### النحاس (أبو جعفر):

ـ الناسخ والمنسوخ، مصر، ١٣٢٣هـ.

# النسائي (أحمد بن شعيب):

- سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي، ٨ أجزاء، ط١ مصر، ١٣٤٣هـ النووي (يحيى بن شرف).
  - ـ التبيان في آداب حملة القرآن، مصر، ١٩٦٠م.
  - ـ تهذيب الأسماء واللغات، القاهرة بدون تاريخ الهيثمي (ابن حجر).
    - ـ مجمع الزوائد، ط القاهرة، ١٣٥٢هـ.

## ياقوت الحموي:

ـ معجم البلدان لينزغ، ١٨٦٧م.

# فهرس الموضوعات العام

| بغيحة      | الم   | الموضوع                                                  |
|------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 0          | ••••• | مقدمة الطبعة الثانية                                     |
| ٧          |       | تقديم لمعالى مدير الجامعة                                |
| 11         |       | مقدمة المحقق                                             |
| 19         |       | <b>المبحث الأول</b> : ترجمة المؤلف                       |
| 19         |       | امىمه ونسبه                                              |
| ٧.         |       | مولده ونشأته                                             |
| <b>T</b> 1 |       | خصاله                                                    |
| 44         |       | مذهبه                                                    |
| 74         |       | شيوخه                                                    |
| 44         |       | -ي<br>تلامينه                                            |
| 40         |       | مكانته العلمية                                           |
| 40         |       | مؤلفاته                                                  |
| ٤٢         |       | وفاته                                                    |
| ٤٤         |       | -<br><b>المبحث الثاني:</b> ترتيب السور بين التوقيف والنظ |
| ٦٥         |       | المبحث الثالث: مناسبة آي القرآن وسوره                    |
| ٧٥         |       | مقدمة المؤلف                                             |
| ٧٩         |       | <b>باب التعريف بترت</b> يب السور                         |
| ۸۳         |       | سورة أم القرآن                                           |
| ٨٤         |       | سورة البقرة                                              |
| ۸٩         |       | سورة آل عمران                                            |
| 41         |       | سورة النساء                                              |
| 44         |       | سورة المائدة                                             |

| المفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|--------|---------|

| 98    | الأنعام  | سورة |
|-------|----------|------|
| ١٠٠   | الأعرافا | سورة |
| ۱۰۳   | الأنفال  | سورة |
| ۱٠٧   |          |      |
| ۱۰۸   | يونس     | سورة |
| ١٠٩   | هودهود   | سورة |
| 117   |          |      |
| 117   | الرعدا   | سورة |
| 119   | إبراهيم  | سورة |
| 177   | الحجرا   | سورة |
| ۱۲۳   | النحل    | سورة |
| 371   | الإسراء  | سورة |
| 771   | الكهف    | سورة |
| ۱۲۸   | مريمم    | سورة |
| ۱۲۸   | طه       | سورة |
| ۱۳۰   | الأنبياء | سورة |
| ۱۳۱   | الحج     | سورة |
| ۱۳۲   | المؤمنون | سورة |
| ۱۳۳   | النورا   | سورة |
| ۱۳٤   | الفرقان  | سورة |
| ١٣٥   | الشعراء  | سورة |
| ۱۳۷   | النمل    | سورة |
| ۱۳۸   | القصصا   | سورة |
| ۱٤٠   | العنكبوت | سورة |
| 737   | الروم    | سورة |
| 1 2 2 | لقمان    | سورة |
| 1 8 0 | السجدة   | سورة |
| ۱٤٧   | الأحزاب  | سورة |

| الصفحة                                 |               | الموضوع  |
|----------------------------------------|---------------|----------|
| 10                                     | سبأ           | سورة     |
| 107                                    | فاطر          | سورة     |
| ١٥٣                                    | یںؔ           | سورة     |
| اتا                                    | الصاف         | سورة     |
| 100                                    | صَ            | سورة     |
| 100                                    |               |          |
| نن                                     |               | -        |
| ١٥٨                                    |               |          |
| يي                                     |               | =        |
| ف                                      | -             | _        |
| نن                                     |               | -        |
| -<br>ة ـ الشريعة ١٦٣                   |               | -        |
| افا                                    |               |          |
|                                        |               |          |
|                                        |               |          |
| رات,                                   |               |          |
| ۱۷۰                                    |               | -        |
| اتا                                    |               | -        |
| 177                                    |               |          |
| ١٧٣                                    |               |          |
| 178                                    | الق.<br>الق.  | سوره     |
| ىن                                     | العمر<br>الحا | سوره     |
| ية                                     |               |          |
| ١٨١                                    | •             | •        |
| ادلة                                   |               | _        |
| ر                                      |               |          |
|                                        |               |          |
| حنة                                    |               | -        |
| 7 7 7 00000000000000000000000000000000 | الصه          | A 1 4.4. |

| الصفحة |  |  | الموضوع |
|--------|--|--|---------|
|        |  |  | •       |

| ۱۸۷   | الجمعة سيسسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سورة |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۱۸۷   | المنافقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سورة |
| ۱۸۸   | التغابنالتغابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سورة |
|       | الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 14.   | التحريمالله التحريم المستنسبة التحريم التحريم المستنسبة التحريم المستنسبة المستن       | سورة |
| 14.   | الملكالملك الملك ا       | سورة |
| 191   | القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 198   | الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سورة |
| 190   | المعارج مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 190   | نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 197   | الجناللهمالية المستعدد ا       |      |
|       | المزمل مستسيسين المراجي المراج |      |
| 144   | المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سورة |
|       | القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|       | الإنسانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 144   | المرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سورة |
| ۲.,   | النبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سورة |
|       | النازعات بسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ۲٠١   | عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورة |
| ۲۰۳   | موقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سورة |
| ۲۰۳   | الانفطار سيسسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة |
| 4 • 8 | المطففينالمحلففين المستناد المستاد المستناد المستناد المستناد المستناد المستناد المستناد المستنا       | سورة |
| Y • £ | الانشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سورة |
| Y • 0 | البروجالله المستوينة المستوين المستوينة المستوينة المستوينة المستوينة المستوينة المستوينة        | سورة |
|       | الطارقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|       | الأعلىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 7.7   | الغاشية المستعدد المس | سورة |
| 7.7   | الفجر سيسسبسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سورة |

| مفح          | N                                                                                              | موضوع     | از |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| * <b>V</b> - | البلد                                                                                          | سورة      |    |
| ٠.٨          | الشمس                                                                                          | سورة      |    |
| ٠.           | الليل                                                                                          | سورة      |    |
|              | الضحى                                                                                          | _         |    |
| 41           | الشرحا                                                                                         | اسورة     |    |
| 111          | التينالتين التين | سورة      |    |
| 44           | العلق                                                                                          | سورة      |    |
| 118          | ·                                                                                              | فصل       |    |
| 118          | القدر                                                                                          | سورة      |    |
| 110          | البينة                                                                                         | سورة      |    |
| 110          | الزلزلة                                                                                        | سورة      |    |
| 71           | العاديات                                                                                       | سورة      |    |
| 71           | القارعة                                                                                        | سورة      |    |
| 114          | التكاثر                                                                                        | سورة      |    |
| 117          | العصر                                                                                          | سورة      |    |
| 118          | الهمزة                                                                                         | سورة      |    |
| 118          | الفيلالفيل                                                                                     | سورة      |    |
| 118          | قريش                                                                                           | سورة      |    |
| 119          | الماعون (الدين)                                                                                | سورة      |    |
| ۲۲.          | الكوثر                                                                                         | سورة      |    |
|              | الكافرون                                                                                       |           |    |
| 11           | النصر (الدين)                                                                                  | سورة      |    |
| 17           | المسد (تبت)                                                                                    | سورة      |    |
| 37           | الإخلاص                                                                                        | سورة      |    |
| 37           | الفلقا                                                                                         | سورة      |    |
| 14           | الناسا                                                                                         | سورة      |    |
| 77           |                                                                                                | لخاتمة    | H  |
| 71           | كات                                                                                            | يرمال الأ | į  |

1

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| YVT    |                               |
| YV0    | فهرس الأعلام                  |
| YA1    | فهرس القبائل والجماعات والفرق |
| YAT    | فهرس الأماكن والبلدان         |
| ۲۸٥    | فهرس الأبيات الشعرية          |
| YAV    | فهرس الكتب                    |
| Y91    | فهرس بأهم المصادر والمراجع    |
| Y9V    | فه سالمه ضوعات العام          |